

### 

المؤلف



#### العسدوالخفي

- ๑ ما سر ذلك البديل الشيطاني الذي أوقع بـ (نور)
   في هذا الفخ الجَهنمي؟
- كيف يمكن أن يتحول الصراع إلى (نور) ضد (نور) ؟
- تُرَى لمن يكون النصر في النهاية؟.. لـ (نور)
   وفريقه، أم لـ (العدو الخفي)؟
- اقرا التفاصيل المثيرة ؛ واشترك مع (نور) في
   حل اللُغز .



المناحس المغامس المناحس المؤسسة العربية العديثة العربية العديثة العديثة العديثة العديثة العديثة العديثة العامدية العامدية وما العامدة وما

العدد القادم: أمطار الموت

## ١ \_ التحقيق .. د التحقيد ١

ساد الصمت والسكون تمامًا ، في ردهات مبنى إدارة المخابرات العلمية المصرية ، في ذلك الصباح الدافي ، من ربيع عام ألفين وثمانية ، وبدت ممرَّات المبنى خالية ، إلا من أجهزة الفحص الأمنى والمراقبة ، وشمل السكون الطوابق الأربعة ، التي تختفي تحت مستوى الأرض ، حتى بدا وكأن إدارة المخابرات العلمية قد خلت من العاملين بها ..

أما في حجرات المبنى ، فقد كان الأمر يختلف ...

كان هناك نشاط عجيب مثير للدهشة والإعجاب ، تموج به الحجرات والقاعات ، تحول الجدران العازلة للصوت بينه وبين التسلّل إلى الممرَّات والردهات ...

وفى الطابق الذى يطلقون عليه اسم (الرابع سلبى)، والذى يقع على عمق ستة عشر مترًا فى باطن الأرض، جلس حارس أمن المبنى (عادل)، فوق مقعد غير تقليدى ، معد بحيث يحتوى الجالس فوق تمامًا، وهو مزوّد بأجهزة فائقة الدقة والحساسية، تسجّل وتنقل كل انفعالات الجالس، وكل التغيرات \_ مهما بلغت ضآلتها \_ فى نبضه، وضغط دمه، ومعدل إفراز العرق من جسده، وحتى ارتجافات سطح جلده الخارجى..



كان باختصار أحدث جهاز لكشف الكذب .. وكانت الحجرة هي حجرة التحقيقات في إدارة المخابرات لعلمية ..

وكان (عادل) يجلس على المقعد صامتًا ، مترقبًا ، وهو يعلم أن عدسة خاصّة تنقل صورة وجهه ، مكبّرة عشرات المرّات ، إلى الحجرة الجانبية ، حيث يجلس طاقم التحقيقات ، ليلقى عليه أسئلته ، ويراقب انفعالات وجهه في اهتهام وإمعان ..

وفجأة انبعث صوت قوى عميق ، عَبْرَ العشرات من الجهزة نقل الأصوات ، في جميع أنحاء الحجرة ، يقول في صرامة :

- اسمك ومهنتك ؟

ازدرد ( عادل ) لعابه ، وأجاب في هدوء :

- ( عادل عبد المجيد ) ، أحمل رتبة رقيب أوَّل ، وكنت أعمل كرجل أمن للمبنى ، حتى أمس الأوَّل .

- ماذا تعرف عن حادث سرقة أسطوانات الكمبيوتر لسرية ؟

- كنت قد تسلّمت نوبة حراسة ، أمس الأوّل ، عندما

وصل إلى المبنى الرائد ( نور الدين محمود ) ، فقمت بالتأكد من شخصيته ، بواسطة أجهزة الفحص الأمنى الإليكترونية ، ولما جاءت نتيجة الفحص إيجابية ، سمحت له بالدخول ، وبعد ساعة تقريبًا غادر المبنى ، وبينها كنت أودّعه ، محت واحدة من تلك الأسطو انات السرية تبرز من جيب سترته ، فأردت تنبيه إلى أن خروج تلك الأسطو انات من المبنى ممنوع تمامًا ، إلا أنه هددنى بمسدسه الليزرئ ، فما كان منى إلّا أن حاولت الدفاع عن نفسى ، فأصابنى بطلقة ليزر ف كتفى ، ولاذ بالفرار فى سيّارة صاروخية ، كانت تنتظره على مقربة من المبنى (\*)

\_ منذ متى وأنت تعمل فى حراسة المبنى ؟

\_ منذ خمس سنوات تقريبًا .

\_ هل سبق أن أخطأت أجهزة الفحص الأمنى ؟

. 7 \_

\_ هذا يكفى .

غادر ( عادل ) مقعد كشف الكذب ، وأسرع الخطا مغادرًا الحجرة ، وهو يشعر بالارتياح ؛ لأن استجوابه قد

وه) لمزيد من التفاصيل راجع الجزء الأوّل ( الحلية القاتلة ) ... المفامرة رقم ( ٥١ ) .

انتهى ، فعلى الرغم من أنه لم يكن هناك ما يدينه في الأمر ، إلا أن مجرَّد وجوده في حجرة التحقيقات كان يورثه العصبية والقلق .. والقلق

ولم يكد ( عادل ) يغلق باب الحجرة خلفه ، حتى دخلت إليها ( سلوى ) من باب جانبي ، واستقرَّت بدورها فوق المقعد ، حيث ارتفع صوت المحقّق ، وهو يقول : \_ اسمك ومهنتك ؟ \_\_\_\_

- (سلوى) .. مهندسة ، وخبيرة في الاتصالات والتبع، وعضوة في فريق المخابرات العلمية، الذي يرأسه زوجی ( نور ) ، المتهم ( ظلمًا ) بالحیانة .

\_ ماذا تعلمين عن حادث سرقة الأسطوانات السُّريّة ؟ \_ لست أعلم إلا ما ذكرتموه .

- هل غادر زوجك ( نور ) المنزل وحده ، في الموعد الذي ارتكبت فيه حادثة السرقة ؟

ــ نعم .. ولكنه لم .. ــ أين ذهب حينذاك ؟

- إلى مكتب البريد الآلي ...

\_ هل يمكنك إثبات ذلك ؟

\_ لا بالطبع .. لقد ذهب وحده .. ولكن .. \_ هل تعلمين أين ولماذا اختفى والد ( نور ) ، على الرغم من ضرورة حضوره للإدلاء بشهادته ؟ ـ لا ، ولكنني أظن أنه قد ذهب إلى مستشفى (أسيوط)

العام. و على المال المالية المالية و المعدد و المعدد المالية

\_ قبل حادث سرقة الأسطوانات السِّريّة بأسيوعين ، وفي أثناء عودتی مع زوجی ( نور ) من عرض مسرحی فی معبد ( الكونك ) ، اعترضت طريق سيارتنا الصارو خية فجأة فتاة مجهولة ، وعندما حاول (نور) تفاديها، وقع لسيارتنا حادث ، كاد ( نور ) يلقى مصرعه بسبه ، لولا أن أنقذه جرًّا ح وعالم مصرى ، يعمل في مستشفى ( أسيوط) العام ، ويدعى الدكتور (منصور)، أجرى لزوجي حراحة ميكروسكوبية عاجلة في مستشفى (أسيوط) ...

\_ وما علاقة ذلك باختفاء والد ( نور ) ؟ \_ إن والد ( نور ) عملك نفس موهبة ابنه في الاستنتاج والفراسة ، أو أن ( نور ) قد ورث موهبته عن ابيه .. المهم أن والد ( نور ) قد استنتج أن الحادث كان محاولة متعمّدة



واتَّخذ مكانه فوق مقعد كشف الكذب ، حيث ارتفع صوت المحقق يسأله ، بعد أن تحقِّقِ من اسمه ومهنته

الحادث ، واختفاء الفتاة ، ولقد قام بعملية بحث بارعة ، أثبت خلالها أن الفتاة لم تكن سوى صورة هولوجرافية مجسمة ، تم بنها عبر خلية ليزرية خاصة ، وأعتقد أنه قد شك في أن تكون بلها عبر خلية ليزرية خاصة ، وأعتقد أنه قد شك في أن تكون للدكتور ( منصور ) علاقة بما حدث بعد ذلك ، من اتهام للدكتور ( منصور ) علاقة بما حدث بعد ذلك ، من اتهام ( نور ) بالجيانة ، فذهب إليه ، وهناك اختفى .

- هل يوجد دليل على ذلك ؟

.. 7 -

- شكرًا .. هذا يكفى .

غادرت (سلوى) الحجرة ، حيث ولجها (محمود) ، واتَّخذ مكانه فوق مقعد كشف الكذب ، حيث ارتفع صوت المحقق يسأله ، بعد أن تحقق من اسمه ومهنته :

- أتظن أن الرائد ( نور ) قد ارتكب حادثة السرقة أم لا ؟ - بالطبع لا ، فلقد عملت تحت قيادة ( نور ) طوال خمس سنوات ، وأستطيع أن أجزم بأنه أكثر من عرفت حبًّا لوطنه ، وإخلاصًا له ، ورجل مثل هذا لا يخون أبدًا .

\_ مَا تفسيرك لما حدث إذن ؟

- لقد وضع ( نور ) بعض الاحتالات ، وهو يحاول تفسير

ذلك . منها مثلاً أن شخصًا ما ينتحل شخصيته ، وأنه قد أبدل بطاقته الإلكترونية الخاصة ، من أرشيف أجهزة الفحص الأمنى بطاقة أخرى ، مكنته من الدحول إلى الإدارة .

- هل تعلم أن ذلك مستحيل ؟

- أعترف بأننا قد أجرينا محاولة للتأكد من ذلك \_ على الرغم من مخالفتها للقانون \_ ولكن المحاولة قد أسفرت عن أن ذلك لم يحدث

وما التفسيرات الأخرى ، التي وضعها ( نور ) ؟
 لقد تصور أن يكون الدكتور ( منصور ) قد زرع في مخه جهازًا خاصًا ، يجعله يفعل أي شيء دون أن يدرى ، كما لو كان مجرَّد دُمْية إليكترونية .

- وهل تعتقد أن هذا صحيح ؟

لا .. فلقد قمنا بفحص مخه بأشعة ( رونتجن ) ، بعد تكبير الصورة عشرات المرات ، دون أن نعثر على أية أجهزة .
 شكرًا .. هذا يكفى .

جاء دَوْر ( رمزى ) هذه المرَّة ، ليجلس على مقعد كشف الكذب ، ويدلى باسمه ومهنته ، ويجيب عن بعض الأستلة التقليدية ، قبل أن يسأله المحقق :

المن الكان الذي المال الكان الكانية ، المنك الرقاع مع من الحالي

\_ هل يمكن أن يرتكب الرائد ( نور ) حادث السرقة ، دون أن يدرى أنه قد فعل ذلك ؟ ؟

\_ كخبير في الطب النفسي أجيب بنعم .

\_ ولماذا كخبير في الطبّ النفسي ؟

\_ لأن تحليلي لحالة (نور) هو أنه مصاب بانفصام الشخصية ، إثر ذلك الحادث الذي تعرَّض له منذ أكثر من أسبوعين ، مما حوَّله إلى شخصيتين متناقضتين في جسد واحد ، إحداهما هي (نور) الذي نعرفه ، والأخرى على نقيضها تمامًا .

\_ هل لديك ما يثبت ذلك ؟

\_ تاريخ ( نور ) الحافل بالبطولات .

\_ فقط ؟

\_ هناك واقعة أخرى .. فقد تصوَّر ( نور ) أن شخصًا ما قد هاجمه في معمل الدكتور ( حجازى ) ، حيث كان يختبئ ، وأن ذلك الشخص قد طعنه بِمُدْيَة ، ثم ألقاها داخل المعمل ، بعد أن جرح نفسه أيضًا ، وطلب منا ( نور ) رفع البصمات عن المُدْيَة ، وتحليل دماء ذلك الشخص ، حتى يثبت براءته من الإصابة بانفصام الشخصية ، ولكنه قال في الوقت ذاته إنَّ ذلك الشخص كان نسخة طبق الأصل منه هو .

- وكيف جاءت نتيجة رفع البصمات ، وتحليل الدم ؟ الدم ؟

صمت ( رمزى ) إزاء هذا السؤال ، ونقل مقعد كشف الكذب توثره وتردده ، فعاد المحقق يسأله في صرامة :

\_ كيف جاءت النتيجة ؟

زفر ( رمزى ) فى ضيق ، قبل أن يقول :

- لقد كانت البصمات لـ ( نور ) ، والدماء دماؤه . ثم أسرع يستدرك :

\_ ولكنّ للله كتور ( حجازى ) رأيًا آخر .

جاء صوت المحقق صارمًا ، وهو يقول :

- وما تفسير ذلك في رأيك ؟

لقد كنت أعتقد أن حالة انفصام الشخصية ، التي يعانيها ( نور ) قد جعلته يتصوَّر وجود عدوَّ خفي ، يقاتله بوجهه هو ، ولكن الدكتور ( حجازى ) ...

قاطعه المحقق في صوت بارد كالثلج ، صارم كالفولاذ :

ـ شكرًا .. هذا يكفى .

· عقد (رمزى) حاجبيه في ضيق ، إلا أنه غادر مقعده ، واتجه إلى خارج الحجرة ، دون أن يضيف حرفًا

واحدًا ، ودخل الدكتور (حجازى) ، من الباب الجانبى الآخر ، معقود الحاجبين ، واضح الصرامة والعناد ، واتخذ مجلسه فوق المقعد في حركة حادَّة ، ولم يكد صوت المحقق ينبعث ، ليسأله عن اسمه ومهنته ، حتى قال في خشونة :

لا الدكتور (محمد حجازى محمد) .. كبير الأطباء الشرعيين في جمهورية مصر العربية ، ولست أرغب في الإجابة عن أسئلتكم اليوم .

\_ هل تعلم أنك متّهم بإخفاء ضابط خائن و .. ؟

\_ ألق القبض على ، أو دعنى أعُد لمواصلة عملى .

\_ البيانات الرسمية تقول إن جدول أعمالك خال اليوم .

\_ إنها أعمال خاصة .

\_ وهل تمنعك تلك الأعمال الخاصة من الإجابة عن الأسئلة ؟

.. isa ...

9 13U \_

\_ لأننى أعمل لإثبات براءة ( نور ) .

\_ هل تؤمن بذلك حقا ؟

\_ تمام الإيمان .

# ٧ \_ البحث عن أوَّل الحيط ..

" لم ينطق أحدهم بغير الصدق يا سيدى " . نقل جهاز التليفيديو ، إلى مكتب القائد العام للمخابرات العلمية المصرية ، صورة وصوت المحقّق ، وهو ينطق هذه العبارة ، فعقد القائد الأعلى حاجبيه ، وهو يقول :

\_ ولكن أقوالهم تدين ( نور ) ، حتى ولو كان مصابًا بانفصام الشخصية .

أجاب المحقق في هدوء:

- لو نجح الطبيب النفسي (رمزي) في إثبات ذلك ، فسيخفف هذا من عقوبة الرائد ( نور ) ولاشك ياسيّدى . مط القائد الأعلى شفتيه في أسف ، وهو يقول : \_ بالنسبة لشاب مثل ( نور ) فأية عقوبة تعنى الفناء يا بُنَى .

وصمت لحظة ، قبل أن يستطرد في اهتمام بالغ : \_ وماذا عن الدكتور ( محمد حجازى ) ؟ .. لماذا رفض الإدلاء بأقواله ؟ هزّ المحقق رأسه ، وقال :

 وسأطالبكم جميعًا بالاعتذار لـ ( نور) ، على شاشات صحف القيديو ، حينا أثبت أنه برىء . . هل تسمعون ؟ . . ان ( نور ) برئ . وأغلق الباب خلفه في قوّة ..

The them, and the last section in

The best to the transfer which the transfer with



- لا أحد يدرى يا سيّدى ، ولكنه متهم بإخفاء هارب من العدالة ، وسنراقب منزله ومعمله الحاص ، و ...
قاطعه القائد الأعلى :

- لا .. لا تفعل بالله عليك .

ارتسمت الدهشة على وجه المحقّق ، في حين استطرد القائد الأعلى في حزن :

- لقد قررَّت أجهزة الفحص أن الدكتور (حجازى) كان غاضبًا ، ولكنه لم يكن مضطربًا أو خائفًا ، وهذا يعنى أنه \_ مادام قد رفض الإدلاء بأقواله \_ فهو يملك ما قد يمكنه من إثبات براءة (نور) ، ولا ينبغى أن نعوقه عن ذلك . هتف المحقق في استنكار :

براءة الرائد ( نور ) ؟! .. مستحيل يا سيّدى ! كلّ الأدلة والبراهين تؤكّد أنه ..

قاطعه القائد الأعلى في صرامة :

- الأمر لم ينته بعد أيها المحقق .. ولو أن الأمور قد اتخذت نفس المنهج ، الذى تتخذه فى كل عملية تخص الرائد ( نور الدين ) ، فئق أن النهاية ستحمل لنا مفاجأة .

واكتسب صوته ثقة شديدة ، وهو يُزدِف في حزم : \_ مفاجأة مُذْهِلة ..

\* \* \*

اجتمع أفراد فريق (نور)، بلا قائدهم، في معمل الدكتور (حجازى) الحاص، يراقبونه وهو ينهمك في إجراء بعض الفحوص والتحاليل في اهتمام بالغ، قبل أن تسأله (سلوى) في توثر:

\_ عمّ تبحث بالضبط يا دكتور ( حجازى ) ؟ أجابها الدكتور (حجازى) ، وهو يواصل فحوصه: \_ بعد أن اصطحب رجال المخابرات العلمية ( نور ) من هنا ، عثرنا \_ أنا و ( رمزى ) \_ على كومَة من الضّمادات ، فى ركن من المعمل ، توحى بأنها كانت تخفى وجد شخص ما يا (سلوى) ، ولمَّا لم يكن ( نور ) يحمل هذه الضَّمادات ، حينا أتى إلى هنا ، ولمّا كنت واثقًا من أنها لا تنتمي إلى معملي بأى حال من الأحوال ، فقد وجدت نفسي أميل إلى تصديق قصة (نور) ، عن ذلك الشخص الذي يشبه تمامًا ، والذي هاجمه هنا ، وهذا يعنى أن ذلك العدو الخفي ، قد نجح بوسيلة

ما فى خداعنا جميعًا ، وإقناعنا بأن ( نور ) يعانى انفصامًا فى شخصيته ، حتى نكون وسيلة من وسائله ؛ لإثبات إدانة ( نور ) بتهمة الخيانة .

هتفت (سلوى) في أمل: - وهل تفحص الأربطة ؟

رفع عينيه عن مجهر الفحص ، والتفت إليها قائلاً في هدوء :

- بل أفحص الأتربة التي تحيط بمسكني يا بنيتي . ارتسمت الدهشة في عينيها ، على حين أسرع ( محمود ) يسأله :

- وجم یفید ذلك یا سیّدی ؟

عقد الدكتور (حجازى) حاجبيه ، وهو يقول :

ل ل تعمَّقت في دراسة الأمر ، مثلما أفعل أنا منذ أكثر من ثلاثين عامًا ، لعلمت أن الأتربة تختلف من مكان إلى مكان أخر يا ولدى ، فهي تتأثَّر بالبيئة المحيطة بها ، وهذا يعني أن الأتربة في المناطق السياحية ، تختلف عنها في المناطق الجبلية ، وأيضًا عنها في المدن ، أو المناطق الزراعيّة ، ولمًّا كان كل من وأيضًا عنها في المدن ، أو المناطق الزراعيّة ، ولمًّا كان كل من

و لج معملی ، ومسكنی فی الأیام الأخیرة من سكّان المدند ، فمن الضرورة أن تنتمی كل الأتربة لنوع أتربة المدن ، أمّا لو ... قاطعه ( رمزی ) فی توثر :

\_ لا ريب أنك لا تدرك خطورة ما تفعله يا سيدى ، فالأمل الوحيد في نجاة ( نور ) من حكم الإعدام بتهمة الحيانة ، هو إثبات أنه مصاب بانفصام شخصية كامل ، أمّا لو أثبتنا العكس ، فسيعنى هذا اعدامه .

حدَّق والد (نور) طويلاً في وجه ذلك الشابّ ، الذي هو نسخة طبق الأصل من ولده (نور) ، والذي جلس على مقربة منه ، يبتسم في ثقة وغرور ، ثم نقل بصره إلى الطبيب الشاب ، مساعد الدكتور (منصور) ، واختنقت الكلمات ، وتلعثمت في حلقه ، قبل أن يهتف في مزيج من الذهول والاستنكار :

- ولكنّ ما تقوله مستحيل !! إن عقلي يرفض تصديقه ! ابتسم مساعد الدكتور ( منصور ) في سخرية ، وهو يقول :

- كل المنجزات العلمية بدت مستحيلة ، وخارقة المألوف ، حينا ظهرت للمرة الأولى أيها الرجل ، ولا تنس أن الاستنكار نفسه قد واجه هندسة الوراثة ، حينا برزت تجاربهم الأولى إلى الوجود ، ثم إن ما أخبرتك عنه ليس كشفًا علميًا حديثًا . إن العلماء يجرون تجاربهم عليه منذ عام ألف وتسعمائة وثمانين ، ولكن الدكتور ( منصور ) وحده نجح فى تحقيقه ، على النحو الذي يحلم به العلماء منذ ثمانية وعشرين عامًا .

عاد والد ( نور ) يدير عينيه إلى شبيه ابنه ، ويحدّق في وجهه في ذهول ، قبل أن يغمغم وقد بلغت حَيْرته ذِرُوتها : \_\_\_\_ مستحيل !! مستحيل !!

أطلق شبيه (نور) ضحكة ساخرة ، قبل أن يميل نحو والد هذا الأخير ، قائلاً في تحد :

- هذا ما سيردده الجميع أيها الوالد العزيز ، وأنا واثق أن هذا ما رددوه ، حينا رفعوا البطنمات عن مقبض المُدية ، وحللوا قطرات الدم ، فوجدوا أنها كلها لـ (نور) .

جاوبه مساعد الدكتور (منصور) بضحكة أخرى باخرة، وهو يقول:

ساخرة ، وهو يقول :

\_ ومن الطريف أن هذه هى الحقيقة بالفعل .

صاح والد ( نور ) فى غضب وسخط :

\_ أيها المجرمون .. إن يد العدالة ستنالكم حتمًا .

اتسعت ابتسامة شبيه ( نور ) الساخرة ، وهو يقول :

\_ كَفَى مكابرة أيها الوالد العزيز .. أنت تعلم مثلنا ، بعد ما سمعته ، أن النهاية ستكون من نصيب ولدك الحبيب ..

صدّقنى .. لقد انتهى عهد الرائد ( نور ) ، وبدأ عهدى أنا .

\* \* \*

زفر الدكتور (حجازى) زفرة ارتياح قوية ، خفقت لها قلوب أفراد الفريق ، وهتفت به (سلوى) فى انفعال شديد :

ـ هل عثرت على ما تبحث عنه يا سيدى ؟
ضرب بقبضته سطح مائدة الفحص ، وهو يقول فى حزم :

ـ نعم يا بنيتى .. لقد زايلنى كلُّ شك فى براءة ( نور ) .
وقبل أن يسأله أحدهم عن مبعث بقته الشديدة ، أسرع يستطرد فى حاس :

- لقد عثرت فی معملی ، وحول منزلی ، علی أتربة تعود الى منطقة جبلية .. أتربة حديثة .. ولمّا كان نور قد غادر مستشفی (أسيوط) منذ أسبوع كامل ، فهذا يعنی أن شخصًا ما ، يقيم فی منطقة جبلية ، قد تسلّل إلى معملی ، وهاجم (نور) بالفعل ..

شحب وجه (رمزی)، وهو يهتف:

- يا إلهي ا! .. هذا يعني ..

قاطعه الدكتور (حجازى) في صرامة:

- نعم یا ( رمزی ) .. هذا یعنی أن ( نور ) بریء من

تهمة الحيانة ، براءة الذئب من دم ابن ( يعقوب ) .

هتفت (سلوى) ، وقد أورثها الانفعال ارتباكا شديدًا : - ولكن .. ولكن كيف ؟ .. أجهزة الفحص ، وتحليل الدم .. والبصمات و ..

قاطعها الدكتور (حجازى) في حزم:

- مهمتنا أن نثبت خطأ كل هذا يا (سلوى).

وعقد حاجبيه ، وهو يستطرد في صرامة وقوّة :

- ولن يتخلى الفريق عن قائده أبدًا .. أبدًا .

جلس الرائد ( نور ) فى ركن زنزانته الحاصة ، فى الطابق الأوَّل من إدارة المحابرات العلمية صامتًا ، يفكّر للمرَّة الألف فيما أصابه ، ويحاول للمرَّة الألف العثور على تفسير منطقى

كانت كل الأدلَّة والبراهين تؤكّد نظرية (رمزى) ، التى تدور حول إصابته بانفصام شخصية كامل ، ولقد مال هو نفسه لتصديق هذه النظريّة ، والإيمان بها ، لولا أن جزءًا ما من عقله كان يرفض هذا التفسير في شدّة ، على الرغم من قوّته وتأكيده ...

كان هذا الجزء من عقله الذي يعانده ويقاومه دَوْمًا ، كلّما واجهه لغز غامض ، ولم يكن هذا الجزء ليهدأ أو يستقر ، إلا حينها يعثر على التفسير الصحيح ، الذي يربط كل الأحداث بخيط واحد ، وإصراره على الأرق والعمل لا يعنى لـ ( نور ) إلا أمرًا واحدًا ..

أن اللغز لم يحلُّ بَعْدُ ..

وتطلّع ( نور ) إلى أنحاء زنزانته فى شرود ، وعقله مازال يفكّر ويفكّر ... \* \* \*

أجابته في برود:

\_ أعلم ذلك .. ولتعلم أنك تضيع بعض الدقائق الثمينة من زيارتي لزوجي .

عقد الحارس حاجبيه في ضيق ، إلّا أنه ضغط زرًّا صغيرًا ، ماورًا للزنزانة ، فتوقّفت على الفور خيوط الليزر ، وخطت (سلوى) داخل الزنزانة ، وعادت خيوط الليزر تغلقها من جديد ، ووقفت (سلوى) صامتة ساكنة ، حتى ابتعد الحارس ، ثم ألقت بجسدها بين ذراعي زوجها ، وهي تهتف في لوعة :

\_ كيف حالك يا (نور) ؟ .. كيف حالك يا زوجى الحبيب ؟

ضمّها ( نور ) إلى صدره في حنان ، ومسح على شعرها في رفق ، وهو يغمغم :

\_ إننى أشعر بأننى فى خير حال ، حينها أراك يا عزيزتى . رفعت وجهها إليه ، وهى تهتف فى لهفة : \_ ( نور ) .. إننى أحمل لك أخبارًا طيبة . ابتسم فى حزن ، وهو يسألها :

\_ هل صدر قرار بالإفراج عنى ؟

كانت زنزانته من نوع خاص ، مزودة بثلاث كاميرات هولوجرافية ، تتيح لقسم المراقبة متابعة كل سكناته وحركاته طوال الوقت ، إلا حينا تزوره زوجته ، فالقانون يكفل له حرية الحديث معها في أمور شخصية ، ويمنع مراقبة حديثهما .. أمّا قضبان الزنزانة ، فلم تكن من الصلب أو الفولاذ ، وإنما كانت عبارة عن خيوط شبكية متقاطعة من أشعة الليزر القاتلة ، كانت عبارة عن خيوط شبكية متقاطعة من أشعة الليزر القاتلة ، يستحيل اختراقها ، دون أن تمزّق من يحاول ذلك إربًا .. كانت زنزانته حديثة ، من ذلك النوع الذي يستحيل الفرار منه تمامًا ..

قطع شروده وتفكيره صوت الحارس الخاص لزنزانته ، وهو يقول في صرامة :

ــ لقد أتت زوجتك لزيارتك .

رفع عينيه في لهفة ، ليتطلَّع إلى وجه زوجته (سلوى) ، التي منحته بدورها نظرة تمتلئ باللهفة والحب ، قبل أن يقول لها الحارس في صرامة :

- لديك ربع ساعة كاملة يا سيدتى .. سأغادر المكان طوال الزيارة ، ولكن حذار .. فالقانون يقضى بإيقاف المراقبة طيلة الزيارة ، ولكننا نقوم بتفتيش المكان في دِقة بعدها .

هتفت

\_ لا يا ( نور ) ، ولكن الدكتور ( حجازى ) قد أثبت ، بما لا يد ع مجالاً للشك ، أن شخصًا ما قد ها همك بالفعل فى معمله .

اتسعت عينا ( نور ) في دهشة وانفعال ، وأمسك كتفي زوجته في قوّة ، وهو يهتف :

\_ يا إلهي !! .. إذن فأنا لست ..

قاطعه في سعادة و لهفة :

- نعم یا ( نور ) إنك لست مصابًا بانفصام الشخصیة .. إزداد اتساع عینی ( نور ) ، وهو یحدِق فی وجهها ، ثم تخلی عن كتفها ، وعقد جاجبیه فی شدة ، وهو یغمغم و كانه یحدِث نفسه :

\_ ولكن تحليل الدم وفحص البصمات وبطاقتى الإليكترونية و ...

بتر عبارته ، ولاحت في ملامحه علامات التفكير العميق ، وران الصمت تمامًا على جوّ الزنزانة ، واحترمت ( سلوى ) صمت ( نور ) ، فلاذت بالصمت بدوّرها ، وإن لم يمنعها هذا من التطلّع إليه في لهفة وأمل ، حتى رفع عينيه إليها ، يسألها في اهتمام شديد ، وقد استعاد صوته قوّته وصلابته :

\_ هل أخبرك والدى بكل التفاصيل ، التى حدثت فى مكتب الدكتور ( منصور ) ، حينها ذهب ليسأله عن الحادث ؟ أرادت ( سلوى ) أن تخبره باختفاء والده ، إلا أنها رأت أن الوقت والظروف لا يناسبان ذلك ، فأجابت فى اقتضاب :

\_ نعم يا ( نور ) .

تألُّقت اللهفة في عينيه ، وهو يقول :

\_ حسنًا .. أريد منك أن تخبريني بكل التفاصيل "
يا (سلوى) .. كلها .. حتى ما بدا منها تافهًا لا يستحق الذكر .. كلها يا (سلوى) .

ارتسمت الدهشة في عينيها ووجهها ، إلّا أنها أجابته في اهتمام :

\_ حسنًا يا (نور) .. سأخبرك .. سأخبرك بكل التفاصيل .

\* \* \*

بدا صوت ( محمود ) مفعمًا بالانفعال واللهفة والقلق ، وهو يسأل الدكتور ( حجازى ) :

ے هل تظن أن (نور) سيتوصل إلى شيء ما ، حينا تخبره (سلوی) بما توصلت إليه يادكتور (حجازی) ؟

قلب الدكتور (حجازى) كفيه ، وهو يقول فى خفوت : - لست أدرى يا ولدى ، ولكنّ هذا سيزيل من نفسه كل التوثر والإحباط ، اللذين يشعر بهما ، وسيدفعان عقله للعمل فى صورة هادئة ، وأنت تعلم مدى عبقريّة (نور) فى مثل هذه الأمد.

أوماً ( محمود ) برأسه موافقًا ، وهو يفمغم :

\_ نعم .. أعلم ذلك .

ساد الصمت لحظة ، ثم التفت الدكتور ( حجازى ) إلى ( رمزى ) ، الذى انتحى ركبًا جانبيًا ، وبدا مهمومًا حزيبًا ، وسأله فى اشتياق :

- ماذا بك يا (رمزى) ؟

رفع إليه (رمزى) عينين يطلُ منهما حزن عميق، وبدا صوته أقرب إلى البكاء، وهو يقول:

\_ هل سبق لك يومًا يا سيّدى ، أن شعرت أن خبرتك ودراستك ، قد قادتاك إلى ارتكاب خطا قاتل ؟

فهم الدكتور (حجازى) ما يعنيه (رمزى)، فغمغم فى تعاطف :

\_ كلنا نخطئ يا ولدى .. العِصْمَةُ لله \_ عزَّ وجلَّ \_ وحده .

أطرق (رمزی) بوجهه ، وهو يقول فی حزن : ـ ولكنَّ الحطأ الذی ارتكبته أنا كان بشعًا يا سيّدی .. لقد أدنت (نور) ، ووصمته بالحيانة ، وأنا أتصوَّر نفسی أحاول حمايته .

ران الصمت طویلاً فی الحجرة ، قبل أن يغمغم الدكتور ( حجازی ) فی حنان ورفق :

\_ لا تقسُ على نفسك يا ولدى .. كلنا بشر ، المهم أن نعمل كلنا الآن لإثبات براءة ( نور ) .

سأله ( رمزى ) فى مرارة :

\_ هل تظن ذلك ممكنًا يا سيّدى ؟

تنهّد الدكتور (حجازى) ، قبل أن يقول فى هدوء : \_ كل شيء ممكن يا ولدى .. كل شيء ممكن :

\* \* \*

استمع ( نور ) إلى قصة ( سلوى ) فى اهتمام ، ثم عقد حاجبيه ، وهو يغمغم :

\_ من العجيب أنكم قد أغفلتم نقطة هامّة يا (سلوى) ، حينها قصصتم على القصة في المرة الأولى !



بتر عبارته فجأة ، وبرقت عيناه على نحو مألوف ، جعل ( سلوى ) تقفز من مقعدها

سألته في قلق وفضول :

\_ ما هي يا ( نور ) ؟

لوَّح بكفه ، وهو يقول :

ــ ذلك الصندوق الزجاجي، الذي يحوى جروين متطابقين تمامًا، ألا تجدين تشابهًا بينهما، وبين موقفي.

غمغمت في مزيج من الدهشة والحيرة:

ــ تشابها ؟!

أجابها في اهتمام:

ــ نعم یا (سلوی) .. أنا أیضًا أواجه عدوًا خفیًا ، یطابقنی فی کل شیء ، کما لو کان ..

بتر عبارته فجأة ، وبرقت عيناه على نحو مألوف ، جعل ( سلوى ) تقفز من مقعدها ، وهي تهتف في انفعال بلغ ذروته :

\_ ( نور ) .. لقد توصّلت إلى الحلّ ، أليس كذلك ؟ .. لقد عثرت على دليل براءتك .

وبرقت عينا (نور) ببريق العزم والثقة ، وهو يقول : ـــ بلى يا (سلوى) ، ولكن من المستحيل إثبات ذلك ،

ما لم ...

قاطعته في لهفة:

ارتسمت على شفتيه ابتسامة غامضة ، وهو يجيب في هدوء :

\_ ما لم يعاونني الفريق كله على الفرار من هنا ..

\* \* \*



ه القرار ۱۶ »

هتف الدكتور (حجازى) بهذه الكلمة ، في لهجة تحمل من الجزع والدهشة والاستنكار قدرًا كبيرًا ، قبل أن يستطرد في توقر :

\_ إن الفرار من هناك أقرب إلى المستحيل ، بل هو المستحيل نفسه ! .. فحتى لو نجح فى الفرار من زنزانته الإلكترونية ، فكيف ينجح فى الفرار من إدارة المخابرات العلمية نفسها ، حيث تبلغ وسائل الأمن فرروتها .

عقدت (سلوی) حاجبیها ، وهی تقول فی صرامة :

علینا أن نبذل أقصی جهدنا لجعل ذلك ممكنا یا سیّدی .

أراد الدكتور (حجازی) أن یعترض مرَّة أخری ، إلَّا أن (رمزی) أسرع یسأل (سلوی) فی اهتمام :

له یخبرك (نور) بما توصّل إلیه ؟

عبرت ( تور ) بنا توصل إليه المنطق على وجهها ، وهي تقول في عصبية :
 كُلا .. إنك تعرف طبيعة ( نور ) .. إنه يفضل الاحتفاظ بما يدور في عقله حتى النهاية .
 عاد يسألها في توثر :

\_ ألم يشر إليه مطلقًا ؟

هزّت رأسها نفيًا فى حنق ، ثم أسرعت تستدرك قائلة : ـ إنه كان يتحدّت عن تجارب الدكتور ( منصور ) السّريّة ، عندما توصّل فجأة إلى الحل .

هتف ( محمود ) :

\_إذن فالدكتور ( منصور ) مسئول عمًّا حدث ، على نحو أو آخر ، وهذا يتَفق مع اختفاء والد ( نور ) ، بعد ذهابه إليه . ثم أزدف في سخط :

ـــ لماذا لا يجبره رجال الشرطة على الإفصاح عن طبيعة تجاربه السُرِّيَّة ؟ . . قد يعاوننا هذا على التوصل إلى حلّ اللغز ، مثلما فعل ( نور ) .

أجابه الدكتور (حجازى) في ضيق:

\_ هذا مستحيل يا ولدى ، فقانون حرِّية البحث العلمى ، الذى صدر عام ألف وتسعمائة وخمسة وتسعين ، يمنحه حق الحفاظ على سرِّية تجاربه ، مادام يجريها فى معمل رسمى ، ويقرُّ بأنها تسعى للصالح العام ، ولابد من حصولنا أوَلاَ على دليل يُدين هذه التجارب ، وإلا فلن يمكننا إجباره على الإفصاح عن طبيعتها أبدًا .

عقد (رمزی) حاجبیه ، وهو یقول فی ضیق :

اظن أن هذا أقل صعوبة من معاونة (نور) علی الفرار .
غمغم الد کتور (حجازی) فی ضیق :

ما زلت أصر علی أن هذا مستحیل !!

ارتسمت ابتسامة غامضة علی شفتی (محمود) ، وهو ال

\_ هل لديك خطة ما ؟

ابتسم وهو يقول:

\_ بالطبع .. إننا لسنا مجرَّد فريق عادى .. إننا فريق علمى .

واتسعت ابتسامته ، وهو يردف : \_ وسننجح بإذن الله .

\* \* \*

تطلّع الحارس الحاصّ لزنزانة (نور) إلى وجه (رمزى) ، المحاط بالضّمادات ، في ربية ، وهو يقول في شكّ : \_\_\_\_ لماذا تخفى نصف وجهك خلف هذه الضّمادات ؟

أجابه ( رمزى ) في برود:

\_ لقد تعرَّضت لحادث مؤسف ، ولقد تحقّق حارس أمن المبنى من شخصيتى .

نقل الحارس بصره بین وجوه (رمزی) و (محمود)
و (سلوی) فی شك واضح ، قبل أن یقول فی صراحة :

ـ هل سیقوم ثلاثتكم بزیارته فی آن واحد ؟
أجابته (سلوی) فی هدوء :

ــ سأدخل أنا إلى الزنزانة وحدى ، وسيبقى زميلاى هنا ، فلقد أرادا رؤيته فحسب ، أمّا أنا فلدى ما أقوله له .

ارتسمت ابتسامة خبيئة على وجه الحارس ، وقد خيّل إليه أنه قد فهم اللعبة ، وأشار إلى الزر الذي يوقف أشعة الليزر ، قائلاً في صرامة :

\_ لو أنكما تتصوَّران أنه بإمكانكم إيقاف خيوط الليزر ، ومعاونته على الفرار من هنا فأنتم واهمون ، فسأوقف مفعول هذا الزِّر ، قبل مغادرتى المكان ، وسأقف على باب الممر و ... قاطعه ( رمزى ) فى برود :

\_ هل سنستمع إلى هذه المحاضرة طويلاً ؟ عقد الحارس حاجبيه في غضب ، ثم التفت وضغط الزّر ،

فتوقفت خيوط الليزر ، وترك ( سلوى ) تدلف إلى الزنزانة ، ثم أعاد خيوط الليزر ، وانتزع بطاقة مغناطيسية صغيرة من تجويف رفيع إلى جوار الزر ، ثم ابتسم فى خبث وسخرية ، وهو يتطلّع إلى ( رمزى ) و ( محمود ) ، قبل أن يسرع الخطا إلى نهاية الممر ، ويغلق بابه خلفه فى إحكام ، ولم يكد يفعل حتى قال ( رمزى ) :

\_ هيًا .. ليس أمامنا سوى ربع ساعة فقط .

أسرع (محمود) ينتزع ساعته الذرية الصغيرة ، التي تحيط بعصمه ، وضغط بعض الأزرار الدقيقة في جانبها بسرعة ، ثم وضعها أرضًا ، إلى جوار خيوط الليزر ، التي تغلق مدخل الزنزانة ، وابتعد عنها بضع خطوات ، و ( نور ) يراقب الموقف في اهتمام و ترقب ، دون أن ينبس ببنت شفة ..

وفجأة انحنت خيوط الليزر كلها ، على نحو بدا أقرب إلى مشاهد الحدع السينائية المحكمة ، واتجهت كلها نحو الساعة الصغيرة ، التي بدت وكأنها تمتص الأشعة القاتلة في هدوء وسكون ، صانعة فجوة واسعة عبر باب الزنزانة ، فهتف (نور) في إعجاب :

ـ يا لَلرُّوْعة !! ما هذا الشيء يا عزيزى ( محمود ) ؟ ابتسم ( مجمود ) وهو يقول :

\_ يمكنك أن تطلق عليه اسم (مستقطب الليزر) يا (نور)، وهو يعتمد على كون أشعة الليزر عبارة عن فوتونات ضوئية مكتّفة و ...

قاطعه (رمزى) في توثّر:

\_ليس الآن يا ( محمود ) . . سيتوقف مستقطبك الليزرى

هذا بعد اثنتي عشرة دقيقة فحسب .

ثم عبر الفجوة ، التي صنعها انحناء خيوط الليزر ، في سرعة ، وأخذ ينزع الضمادات التي تحيط بوجهه ، وهو يقول :

ــ هيًا يا ( نور ) .. لقد أرسل لك الدكتور ( حجازى ) قناعًا من المطاط الصناعي ، يشبهني تمامًا ، وعليك أن تضعه على وجهك ، ثم تحيطه بتلك الضّمادات ، وسيظن الجميع أنك أنا ، وأنت تغادر المبنى ، ومن حسن الحظ أنهم لا يفحصون من يغادر المبنى ، مثلما يفعلون مع من يدخله .

التقط ( نور ) القناع المطاطى ، وهو يسأله فى قلق : ــ وماذا عنك أنت ؟

أجابه ( رمزى ) في إصرار واضح:

\_ سأبقى فى الزنزانة بدلاً منك ، فينبغى أن يجد الحارس سجينه ، حينا تنتهى الزيارة ، وإلا فشلت الخطة ، ولقد صنع

الدكتور (حجازى) قناعًا آخر يشبهك، وهو لن يخدع · الحارس بالطبع، ما لم أرقد على فراشك، وأولى وجهى شطر الحائط.

غمغم (نور)، وهو يحيط وجهه بالضمادات، بعد أن ثبت فوقه ذلك القناع، الذي يحمل وجه (رمزى): ـ هل تعرف العقوبة التي تنتظرك، إذا ما كُشف أمرك بعد فرارى ؟

عقد (رمزی) حاجبیه، وهو یقول:

\_ نعم یا ( نور ) ، ولکننی أدین لك بالاعتذار ، بعد أن أخطأت في تفسير ما حدث ، وأعتقد أن هذه وسيلة مناسبة لسداد ديني .

ثم أسرع يستطرد ، قبل أن يعترض ( نور ) : \_ والآن هيا ، فلم يعد باقيًا لنا إلّا خمس دقائق فقط ، ولابد من أن نستبدل ثيابنا في سرعة .

أطّلت نظرة امتنان من عینی ( نور ) ، وأسرع یستبدل ثیابه مع ( رمزی ) ، وهو یسأله :

\_ سؤال أخير .. لماذا بقيتما أنت و ( محمود ) خارج الزنزانة ؟

ابتسم ( رمزی ) ، وهو یقول :

الحارس، وجعلنا تفكيره كله يتجه إلى زِرَ إبطال خيوط الليزر، الحارس، وجعلنا تفكيره كله يتجه إلى زِرَ إبطال خيوط الليزر، وسيكون هذا أوَّل ما يتطلَّع إليه حينها يعود، بعد انتهاء الزيارة، ولن يخطر بباله مطلقًا أنك أنت الذي تقف إلى جوار (محمود) في الخارج، وأنا الذي أقف مع (سلوى) في الداخل. إنه ما يسمى بالتشتيت الذهني يا صديقي.

ضحك (نور)، وهو يقول:

\_ يا إلهى ١١ .. يبدو أننا فريق رائع يا رفاق ، ومن حسن الحظ أننا نعمل إلى جانب العدالة ، وليس ضدها .

ابتسم (رمزى) وهو يقول:

\_ موقفنا هذا يجعلنى أتصوَّر العكس يا ( نور ) . صاح ( محمود ) في قلق :

\_ هيًا يا (نور) .. لم تعد أمامنا سوى دقيقة واحدة . أسرع (نور) يعبر الفجوة بين خيوط الليزر ، ويقف إلى جوار (محمود) ، خارج الزنزانة ، في حين ارتفع أزير خافت من الساعة ، ثم توقف فجأة ، وعادت خيوط الليزر إلى موقعها . الأول ، لتغلق الزنزانة ، وأسرع (محمود) يستعيد ساعته ،

ويحيط بها معصمه ، في نفس اللحظة التي عاد فيها الحارس ، وهو يقول في صرامة :

\_ انتهت الزيارة أيها السادة .

أدار (رمزى) وجهه إلى الحائط ، على حين اتجه انتباه الحارس إلى زِرّ خيوط الليزر ، تمامًا كا توقّع هو ، وأعاد بطاقته المغناطيسية إلى ذلك التجويف ، الذى يجاور الزّر ، ثم أوقف خيوط الليزر ، وترك (سلوى) تغادر الزنزانة ، ثم أعاد الحيوط ، وابتسم فى خبث وهو يقول فى ثقة :

\_ لن تنجح خطتكم في تهريبه أيها السادة .. إن الفرار من هذه الزنزانة مستحيل !!

\* \* \*

« كنت أتوقّع هذا » .

غمغم القائد الأعلى بهذه العبارة وهو يبتسم ، ويراقب ما يحدث فى زنزانة ( نور ) ، عبر شاشات المراقبة ، فعقد الدكتور ( عبد الله ) ، مدير المختبرات العلمية للمخابرات ، حاجبيه ، وهو يراقب الشاشة ، قائلاً :

\_ هل ستتركهم يغادرون المبنى يا سيّدى ؟ أجابه القائد الأعلى في صرامة :

\_ لعم المراجعة المراج

ثم استطرد في اهتمام:

\_ ما أن أبلغنى حارس أمن البوَّابة أن الفريق كله قد أتى لزيارة ( نور ) دفعة واحدة ، وبأن ( رمزى ) يخفى نصف وجهه بضمادات سميكة ، حتى أدركت فورًا أنهم يُعِدُون خطة لتهريب ( نور ) ، فأمرت رجال المراقبة بالتجاوز عن القانون ، وعدم إبطال المراقبة في أثناء الزيارة ، ونقل كل ما يحدث إلى شاشتى الحاصة .

وابتسم، وهو يردف في لهجة أقرب إلى الإعجاب : ـــولقد حدث ما توقّعته ، وأثبت فريق ( نور ) أنه أعظم فرق الإدارة ، فلقد نقّدوا خطة العصر ، ونجحوا في تهريب ( نور ) من زنزانة إليكترونية حديثة ، كُنّا نظن الفرار منها مستحيلاً .

غمغم الدكتور ( عبد الله ) في قلق : \_ ولكن هذا يخالف القانون يا سيّدي .

ابتسم القائد الأعلى في هدوء ، وشبَّك أصابع كفيه أمام وجهه ، وهو يقول :

\_ رُوَيْدَك يا دكتور ( عبد الله ) .. أنت تعلم مثلي أن

( نور ) من ضباطنا الأوائل ، الذين يوليهم الجميع ثقة مطلقة ، وكلانا يرفض منذ البداية تصديق أنه خائن ، فلماذا لا نمنحه فرصة إثبات براءته ؟

عاد الدكتور ( عبد الله ) يغمغم في قلق : ـــ ولكن القانون ..

لوَّ ح القائد الأعلى بكفه في هدوء ، وحافظ على ابتسامته ، وهو يقول :

\_ وماذا عن الضمير يا دكتور (عبد الله) ؟ .. حاول أن تتجاهل تلك القواعد الروتينية ، وتفكّر في الأمر برمته على نحو آخر .. أنت تعلم أن هذه القضية بالذات متشابكة ومعقّدة للغاية ، وبها الكثير من الغموض ، أليس كذلك ؟ أجابه الدكتور (عبد الله) في حَذَر :

\_ هذا صحيح .
عاد القائد الأعلى يلوّح بكفه ، وهو يقول :
\_ عظيم : أليست هذه \_ بالذات \_ هى نوعية القضايا ، التي نسندها دائمًا لـ ( نور ) وفريقه ؟
غمغم الدكتور ( عبد الله ) :

ــ بلی .

# ه \_ الكل في الجزء ..

زفرت (سلوی) فی قوَّة ، و کا نها تلقی بثقل هائل یجم علی صدرها ، حینها ابتعد ( نور ) بسیارة ( رمزی ) عن مبنی إدارة الخابرات العلمیة ، وهتفت فی صوت یحمل کل توترها و انفعالها :

- يا إلهى !! .. لم أتصوَّر أبدًا أن الحطة ستنجح ابتسم ( نور ) ، وقال وهو يزيل الضَّمادات عن وجهه :
- لقد كانت خطة رائعة يا عزيزتى ، ويؤسفنى أنها قد كشفت قصورًا في وسائل الأمن داخل الإدارة ، سأحاول وضع تقرير عن ذلك عند عودتى للعمل .

عقد (محمود) حاجبيه ، وقال من المقعد الخلفي للسيارة : - (نور) .. إنك تبدو واثقًا من براءتك هذه المرّة . أجابه (نور) في هدوء وثقة :

هذا صحیح یا (محمود).
وصل فضول (سلوی) إلی ذروته ، وهی تسأله :

 الن تبلغنی بعد ما یدور فی عقلك یا (نور) ؟
التقی حاجباه ، وهو یقول :

التقی حاجباه ، وهو یقول :

التقى حاجباه ، وهو يقول : \_\_\_\_ ليس الآن يا عزيزتى .. إن الأمر أعقد من أن يصدّقه

اعتدل القائد الأعلى ، واتسعت ابتسامته ، وهو يقول : - إذن فلم لا نسند إليهم هذه القضية أيضًا ؟ ارتفع حاجبا الدكتور ( عبد الله ) في دهشة ، وهو يقول : - ماذا تعنى يا سيّدى ؟

أجابه القائد الأعلى في رزانة وهدوء:

- أعنى أننا سنكتفى بمراقبة (نور) وفريقه يا دكتور (عبد الله) ، وسنترك (نور) يحل لغز قضية (نور) . وعاد يسترخى فى مقعده ، وهو يردف فى ثقة :

- هذا هو الأسلوب الأمثل لحل مثل هذه الأمور المعقدة يا دكتور (عبد الله) .. سنترك (نور) يواجه (نور) . ولم يدر القائد الأعلى أن عبارته كانت تتطابق مع الحقيقة المذهلة تمامًا ..

لقد كان على ( نور ) أن يواجه ( نور ) ..

\* \* \*

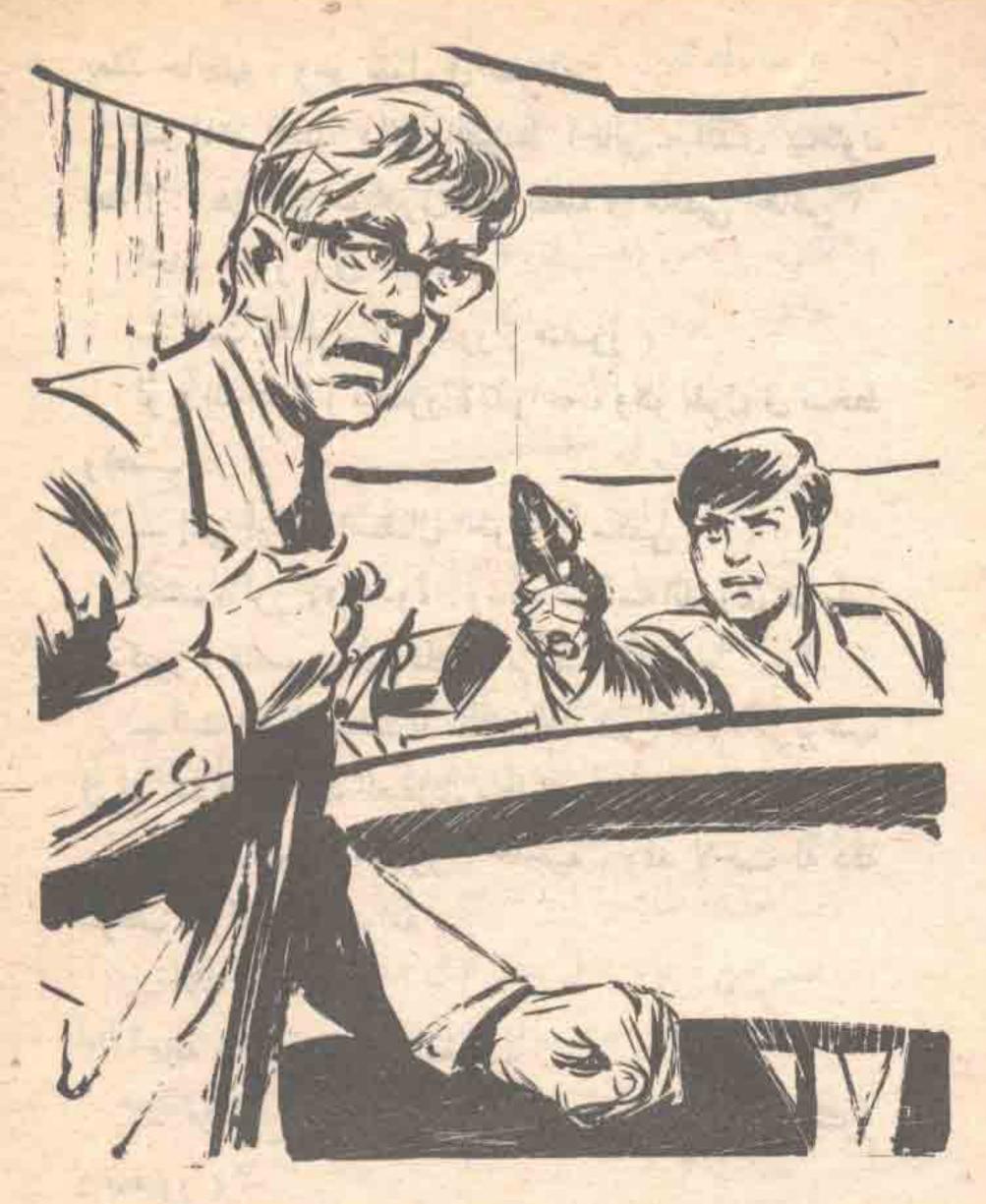

ثم التفت ليجد (نور) جالسًا خلف مكتبه، ومصوّبًا إليه مسدّسًا ليزريًّا

أحد ، ولن يتخذ صورته الصحيحة في ذهني ، إلا بعَد أن ألتقي بالدكتور ( منصور ) ، وأكشف حقيقة تجاربه السُّرِّيَة . سأله ( محمود ) في اهتمام :

ــ هل تؤمن بأنه المسئول عمّا حدث ؟

صمت (نور) لحظة، وهو يقود سيَّارة (رمزى) الصاروخية، عبر الطريق الخاص، الذى يقود إلى (أسيوط)، ثم أجاب في صوت عميق:

۔ لو صخ استنتاجی یا ( محمود ) ، فسیعنی هذا أننی لن أقاتل الدکتور ( منصور ) ، بل سیکون علیؓ أن أقاتل من هو أخطر من ذلك .

وعاد إلى صمته لحظة أخرى ، وقبل أن يردف فى لهجة ارتجف لها جسد ( سلوى ) : ـــ سأقاتل نفسى .

\* \* \*

اتسعت عينا الدكتور (منصور) في دهشة ، حينا ولج حجرة مكتبه في المستشفى ، وأغلق بابها خلفه ، ثم التفت ليجد (نور) جالسًا خلف مكتبه ، ومصوِّبًا إليه مسدَّسًا ليزريًّا ، ولكن دهشته هذه لم تستغرق أكثر من نصف دقيقة ، عاد بعدها

يعقد حاجبيه ، وهو يقول في صرامة :

اذن فأنت ذلك الضابط الخائن، الذي يبحثون
 عنه! ... هل لك أن تخبرنى عمّا تفعله في مكتبى الخاص؟
 أجابه (نور) في هدوء:

\_ كنت أنتظرك يا دكتور ( منصور ) .

لوَّح الدكتور ( منصور ) بذراعه ، وهو يقول في سخط وغضب :

- إننى أرفض استقبال الخونة فى مكتبى .
ابتسم ( نور ) فى هدوء ، وسدَّد مسدَّسه الليزرى نحو رأس الدكتور ( منصور ) ، قائلاً فى برود :

- أنت مضطر لذلك يا سيّدى للأسف ، ما لم تكن ترغب في أن يخترق رأسك العبقرى شعاع من اللّيزر .

عقد الدكتور ( منصور ) حاجيه ، وقد لاحت له دِقّة الموقف ، وقال في صرامة :

\_ ماذا ترید ؟ \_

أجابه ( نور ) في صرامة أشد :

- ما نوع التجارب التي تجريها بالضبط يا دكتور ( منصور ) ؟

هتف الدكتور ( منصور ) في عناد :

\_ لو تصوِّرت أن مسدِّسك المصوَّب إلى رأسى سيجعلنى أخبرك فأنت واهم .. إن تجاربى سرِّيّة ، وستبقى كذلك ، والقانون يمنحنى هذا الحق و ..

قاطعه ( نور ) في صرامة :

\_ مَنْ قال إن تجاربك سرّيّة إلى هذه الدرجة ؟ أجابه الرجل في حِدّة :

\_ أنا .. وليس هناك من يعرفها سوى (حازم) و (هشام)، وأنا، وما من مخلوق آخر فى الكون يمكنه .. عاد (نور) يقاطعه فى لهجة خشنة :

\_ أنا أعرف طبيعة تجاربك .

حدَّق الرجل في وجهه في دهشة ، ثم لم يلبث أن هتف في

سخط:

\_ تحدعة ساذجة أيها الرائد الحائن .

استرخى ( نور ) فى مقعده فى هدوء ، وهو يقول : ـ هكذا ؟! .. سأخبرك أنا إذن عن طبيعة تجاربك .. إنها تعتمد على إنبات كائنات متكاملة من جزء من كائن مشابه .. أليس كذلك ؟

اتسعت عينا الدكتور ( منصور ) في ذعر و ذهول ، ثم بدا أقرب إلى الانهيار ، وهو يلقى جسده فوق أقرب مقعد إليه ، مغمغمًا :

> ـ يا إلهى !! .. كيف عرفت هذا ؟ أجابه ( نور ) في صرامة :

- ليس هذا بالأمر العسيريا دكتور ( منصور ) ، فالعلماء يجرون هذه التجارب منذ عام ألف وتسعمائة وثمانين ، ولكن نجاحهم اقتصر في المرحلة الأولى على إنتاج نبات كامل ، من خلية واحدة ، ثم عزلها وتنميتها في وسط مناسب ، ثم .. قاطعه الدكتور ( منصور ) ، قائلاً في انفعال :

لقد كان ذلك أمرًا تافها يا فتى ، فالحلية التى يتم انتزاعها من نبات ما ، وتنميتها فى وسط ملائم ، يمكنها أن تنتج نبائا مشابها تمامًا للنبات الأصلى ، الذى انتزعت منه الحلية الأولى ، ولقد نجح العلماء أيضًا ، عام ألف وتسعمائة و خمسة و ثمانين ، فى إنتاج ضفدعة كاملة من خلية واحدة ، تم اختيارها من ضفدعة حية ، ولقد جاءت الضفدعة الجديدة نسخة طبق ضفدعة حية ، ولقد جاءت الضفدعة الجديدة نسخة طبق الأصل من الأولى ، ولكنهم عجزوا عن تخليق أى حيوان ثديى ، من خلية منتزعة من حيوان آخر (\*) ؛ لأنهم لم يعلموا ثديى ، من خلية منتزعة من حيوان آخر (\*) ؛ لأنهم لم يعلموا

من أى جزء من أجزاء الجسم ، ينبغى أن تنتزع هذه الخلية المنفردة .

أرخى ( نور ) مسدّسه الليزرى ، وهو يستمع في اهتمام إلى حديث الدكتور ( منصور ) ، الذي أردف في انفعال بالغ : ولقد توصّلت أنا إلى هذا السّر .. توصّلت بعد ربع قرن من البحث والدراسة .. توصّلت إلى المنطقة التي ينبغي انتزاع خلية منفردة منها ، وتنميتها على مخلوق مطابق تمامًا للمخلوق الأصلى ، صاحب الحلية الأولى ، ولن أكشف سرّ هذه المنطقة حتى ولو قتلتني .

لم يكن ذلك السريعني (نور) ، الذي خفق قلبه في قوة ، حينها شعر باقترابه من حلّ اللّغز المخيف ، فواصل استهاعه إلى الدكتور (منصور) ، الذي نهض من مقعده ، وشمله الحماس هم ستط د :

\_ أنا أوَّل عالم فى الكون كله ، ينجح فى تنمية كائن ثدبى كامل من خلية واحدة ، بل جعله ينمو بمعدَّل خراق ، بحيث يصل إلى النمو الكامل فى عشرة أيَّام فحسب . ولقد جاءت النتائج رائعة ومذهلة ، حتى بالنسبة إلى ، فالكائن الجديد ينمو فى سرعة فائقة ، حتى يصل إلى نفس مرحلة العمر ، التى كان

<sup>(\*)</sup> حقيقة علمية

عليها أصله ، حينما انتزعت منه الخلية الأولى ، ثم يتوقّف نموه السريع لسبب غير مفهوم ، ويعود إلى النمو بنفس المعدَّل الطبيعي .. ومن العجيب أنه يحمل كل صفات الكائن الأصلي ، في تطابق مذهل ، لا يحدث حتى بالنسبة للتوامم المشابهة ، فهو يحمل نفس الملامح ، وفصيلة الدم ، وحتى الذاكرة .. لقد كان الجرو ، الذي نبت من خلية واحدة ، يذكر كل ما تعلمه ذلك الجرو الأصلى ، الذي انتزعت منه هذه الخلية .. لست أدرى تفسير ذلك علميًّا ، ولكن هذا ما يحدث .. إنني أنتج كائنًا هو نسخة طبق الأصل من الكائن الأصلى .. إن نجاحي هذا سيضعني على قمة قائمة العلماء عبر كل العصور .. لقد حققت ما ظنه الجميع مجرّد حلم مستحيل .

عقد ( نور ) حاجبيه في حَنَق ، وهو يقول :

- وماذا عن تخليق إنسان كامل من خلية واحدة من جسده ؟ .. هل يسعدك أنها قد حقّقت نجاحًا مذهلاً ، جعل الجميع يتهمونني بالخيانة .

علت وجه الدكتور ( منصور ) دهشة حقیقیة ، وهو يغمغم :

- تخلیق انسان کامل ۱۶ .. ولکننی لم أبلغ هذا المدی من تجاربی بعد .

زفر ( نور ) فی ضیق ، وهو یقول :

ـ أعلم ذلك یا دكتور ( منصور ) .. أعلم ذلك .

ثم مال نحو الرجل ، الذی ارتسمت علی وجهه دهشة
بالغة ، واستطرد فی انفعال :

\_ هل تذكر ذلك الحادث ، الذى تعرَّضت له أنا وزوجتى ، والذى عالجت أنت إصابتى منه ؟

غمغم الرجل في حَيْره:

\_ إننى أذكره بالطبع .

عاد ( نور ) إلى جلسته الأولى ، وهو يقول :

\_لم أكن أنا المقصود بهذا الحادث يا دكتور ( منصور ) .

وشملت نظراته وجه الرجل ، وهو يستطرد :

\_ كان المقصود هو قتلك أنت يا دكتور ( منصور ) .

July \* \* \*

Www.dvd4arab.com

تململت (سلوی) فی مقعدها ، داخل سیارة (رمزی) الصاروخیة ، وبدت شدیدة القلق والتوتُر ، وهی تلتفت إلی ( محمود ) ، الذی یحتل مقعد القیادة ، قائلة فی عصبیّة : 

ل محمود ) ، الذی یحتل مقعد القیادة ، قائلة فی عصبیّة : 
ل محمود ) ، الذی یحتل مقعد القیادة ، قائلة فی عصبیّة : 
مدا الذی یحتل مقعد القیاد ، تری ماذا یفعل طوال کل مذا الوقت ؟

أجابها ( محمود ) في هدوء ، وهو يراقب مدخل المستشفى في اهتمام :

— الأمر يحتاج إلى وقت طويل يا (سلوى) ، فلا تنسى أنه يواجه الرجل بالحقيقة .

عقدت حاحبيها ، وهي تقول في غضب :

ـ نعم الحقيقة التي لم يخبرنا بها .

ابتسم ( محمود ) ابتسامه باهنا . وهو يقول :

- ليس هذا هو المهم الآن يا رسلوى إن ( نور ) يسعى لإثبات براءته ، وهذا ما نسعى إليه جميعا ، وعلينا أن نثق به ثقة عمياء ، وننفّذ أوامره بلا مناقشة .

تطلُّعت إلى باب المستشفى لحظة ، قبل أن تغمغم فى حَنَق : \_\_ أكاد أتنازل عن نصف عمرى ، لمعرفة ما يدور هناك .

ـــ احتفظی بعمرك كله يا ( سلوى ) .. إننا لن نعلم إلا ما يخبرنا به ( نور ) .

وتسلّل القلق إلى صوته ، وهو يستطرد : ــ وليفعل الله ( سبحانه وتعالى ) ما فيه الخير للجميع .

لم يدر الدكتور ( منصور ) كم مضى من الوقت ، وهو يحدّق فى وجه ( نور ) فى ذهول ، قبل أن يَشْخُب صوته كوجهه ، وهو يغمغم فى صوت متحشر ج :

\_ قتلی أنا ؟! .. لماذا ؟ .. مَنْ ذا الذی يريد قتلی ؟ أجابه ( نور ) فی هدوء ، وهو ينهض من خلف المكتب : \_ سأخبرك أنا يا دكتور ( منصور ) .

و ترك مسدّسه الليزرى فوق المكتب ، وعقد كفيه خلف " " ظهره ، وهو يسير في الحجرة ، مستطردًا في اهتمام :

لقد تصوَّرت في البداية ، كما تصوَّر والدى ، أنني كنت المقصود بذلك الحادث ، وأن وصولك المفاجئ بعد لحظات من الحادث ، لم يكن سوى جزء من خطة محكمة ، تهدُف إلى

التخلص منى ، أو وصمى بالحيانة ، عن طريق زرع جهاز توجيه خاص فى خلايا مخى ، إلا أننى تذكّرت فجأة أن صديقنا المثل ( ممدوح خالد ) ، هو الذى أرسل لنا دعوتى المسرحية ، وهذا يعنى أن أحدًا لم يكن يعلم بأمر انطلاقنا فى ذلك الطريق ، فى هذا الوقت بالذات وهنا ترابطت أطراف الحيط كلها فى رأسى ، وتوصّلت إلى الحقيقة ..

لقد كنت أنت المقصود بالحادث ، ولكن الشخص ، الذى وضع خطة التخلص منك ، تصور أن سيارتنا هي سيارتك ، بسبب الضباب الكثيف في تلك الليلة ، فبت صورة الفتاة ، التي جعلتنا ننحرف عن الطريق ، ونرتطم بسفح الجبل ، ولهذا وصلت سيارتك بعدنا بلحظات ، فقد كانت هي السيارة المقصودة ، ولقد أنقذ ذلك الخطأ حياتي وحياتك معا ، فأنت نجوت من الحادث ، وأنا نجوت من الموت بسبب إصابتي ..

وفى حجرتك هنا ، أخبرك والدى أننى ضابط فى المخابرات العلمية ، وكانت هذه المعلومة مفاجئة للمجرم ، الذى قرَّر إلغاء الحطة الأولى ، والانتقال إلى خطة ثانية ، يفيد فيها من الموقف الجديد ، فانتهز فرصة وقوعى تحت تأثير المخدر ، وانتزع من جسدى خلية مناسبة ، من تلك المنطقة الحاصة ،

التي ترفض الإفصاح عنها ، وحملها إلى معمله الحاص ، خارج المستشفى ، حيث يطبّق تلك التجارب ، التي يتعلّمها منك ، وانتقل في جرأة إلى خطوة لم تنتقل إليها بعد ..

لقد صنع من خلیتی شبیها لی ، بحمل کل صفاتی ، و ملامحی ، و ذاکرتی ..

صنع غريمًا مثاليًا لى ..

وسرق ذلك الغريم ، الذي هو جزء من نفسى ، أسطوانات الكمبيوتر السرِّيَّة ، من إدارة المخابرات الخاصَّة ، وتركني أدفع ثمن جريمته ، وأنا عاجز عن إثبات براءتى .

کانت بصماته هی بصماتی ، و دماؤه هی دمانی ، و کل صفاته هی صفاتی ..

وكدت أصاب بالجنون ، وأعدم بتهمة الخيانة ، لولا أن تذكّرت أمر الجروين المتطابقين ، اللذيّن رآهما أبى هنا ، فى مكتبك .. وعلى الرغم من غرابة التفسير ، وصعوبته ، إلّا أنه بدا لى التفسير المنطقى الوحيد ، الذى يجعل الأمور مقبولة ومعقولة .

استمع إليه الدكتور ( منصور ) فى ذهول ، ثم هتف : \_ إن كلامك يعنى أن ذلك المجرم هو ...

عجز عن إكال عبارته ، فأكملها ( نور ) ، قائلاً : ـــ واحد من مساعديك ( حازم ) أو ( هشام ) ، أو كلاهما يا دكتور ( منصور ) .

ــ حتى يحوز ، أو يحوزا سرَّ كشفك ، دون أن تزاحمهما فيه ، وحتى يمكنهما استغلاله ، بحيث يعود عليهما بأرباح طائلة .

غمغم الدكتور ( منصور ) فى ذهول : \_ أرباح طائلة ؟ !

أجابه ( نور ) :

\_ بالطبع .. هل تعلم كم تربح الجاسوسية العلمية ، في عصرنا هذا يا دكتور ( منصور ) ؟

ارتسم مزیج من الوجوم والذهول على وجه الدكتور ( منصور ) ، وهو يهمهم بكلمات مبهمة ، قبل أن تتحوَّل همهمته إلى غمغمة مفهومة ، وهو يقول :

\_ الاثنان .. هذا مستحيل !! لا يمكن أن أكون قد خطأت اختيار الاثنين .. إنه واحد منهما فقط ولاشك .. أوما ( نور ) برأسه موافقًا ، وهو يقول في هدوء : \_ أعتقد أنني أميل إلى ذلك يا سيّدي .

امتلأ صوت الدكتور (منصور) بمزيج من اللهفة والسخط، والغضب، وهو يسأل (نور):
\_ من منهما أيُها الرائد ؟ .. من ؟

التفت (نور) إلى باب الحجرة ، وهو يقول في هدوء :

ـ لا تتعجّل الأمور يا دكتور (منصور) .. سيدخل
الخائن من هذا الباب بعد لحظات .

لم يكد (نور) يتم عبارته ، حتى بدت وكأنها نبوءة خارقة ، فقد فُتِحَ الباب فجأة ، و دخل أحد مساعدى الدكتور ( منصور ) إلى الحجرة ، ووقف يحدج الاثنين بنظرات باردة ، في حين حدّق الدكتور ( منصور ) في وجهه ، وهو يهنف في خط .

\_ إذن فهو أنت !! .. هو أنت يا ( هشام ) !! وفي حركة سريعة ، التقط ( هشام ) من جيب معطفه مسدّسًا ليزريّاً ، وصوّبه إليهما ، وهو يبتسم في برود ، قائلا : ــ نعم .. هو أنا يا دكتور ( منصور ) .. أنا الذى سيفوز بكل الجوائز .. مع اعتذارى لكما . واختتم عبارته بضحكة شيطانية ساخرة ..

\* \* \*





وفى حركة سريعة، التقط (هشام) من جيب معطفه مسدَّسًا ليزريًا وصوّبه إليهما

لم يكد صوت الضحكة الشيطانية يتلاشى ، حتى ارتفع صوت الدكتور ( منصور ) ، وهو يهتف في سخط هائل :

\_ أيها الخائن .. أيها الوغد .. إنك ..

قاطعه ( هشام ) بصوت صارم عنيف :

- كُفَّ عن غَطْرَسَتِكَ هذه أيها المَأْفُون ، ألم تر بعدُ أن الأمور قد انقلبت ، وكشفت عن وجهها الآخر ، الذى يرسل بك إلى ذيل القائمة ؟!

احتقن وجه الدكتور ( منصور ) ، وهو يهتف : ـ ذيل القائمة ؟! .. إنه اختراعي أنا أيها الحقير ...
كشفي أنا ..

أطلق (هشام) ضحكة ساخرة ، وهو يقول :

- حاول أن تثبت ذلك أيها المُتَغَطَّرِس . فبعد أن أتخلَّص منك ، ومن (حازم) ، ومع إصرارك الغبى على الحفاظ على سرِّية تجاربك ، سيكون من السهل أن أدَّعى أن تجاربك كانت تدور حول شيء سخيف ، وبعد عام أو عامين يمكننى أن أقدم تجاربك ياسمى ، وأحوز المجد كله .

اختنقت الكلمات في حلق الدكتور ( منصور ) ، وازداد

احتقان وجهه ، وهو يحاول أن ينطق بكلمة ما ، ولكن يبدو أن المفاجآت التي توالت عليه قد زلزلت كيانه ، فقد بدا لحظة وكأنه سيهوى فاقد الوعى ، قبل أن يتشبّث بحافة مكتبه ، ويُلقى جَسده على المقعد المجاور له ، وهو يغمغم في صوت متحشر ج :

\_ يالك من حقير !! يالك من حقير !! ثم أدار عينيه إلى ( نور ) في حركة حادّة ، وهو يستطرد في مرارة :

\_ لاريب أنك شريكه .. وإلّا فكيف ؟ .. كيف عرفت أنه سيه حل إلى الحجرة ؟

هزُّ ( نور ) كتفيه ، وهو يقول في هدوء :

\_ أخطأت التفسير كالمعتاد يا دكتور ( منصور ) ، كان ينبغى أن تسألنى أوَّلاً : كيف عرف هو أننى ضابط مخابرات علمية ، في حين كنت أنت ووالدى وحدكما في الحجرة ، حينا أخبرك والدى بذلك ، وجدران حجرتك عازلة للصوت ؟ ضاقت عينا ( هشام ) ، وهو يحدج ( نور ) بنظرة قاسية ،

في حين استطرد هذا الأخير في هدوء :

\_ لقد كان يتصنّت على حجرتك بجهاز ناقل للصوت .

بدا الزَّهْوُ على وجه ( هشام ) ، ولوَّح بمسدَّسه ، هو يقول في تفاخر :

\_ غسيل المنح يا صديقى .. لقد كانت فرصة مثالية أن تراقب مناً بشرياً ، وهو ينمو أمامك في سرعة فائقة ، خلال عشرة أيام فحسب ، ولقد تركت له ذاكرته ، أو ذاكرتك بمعنى أدق ، ولكننى أقنعته وهو ينمو بأنك عدوه الأول ، الذي يسعى لتدميره ، وأن فرصته الوحيدة في البقاء هي في إزاحتك من الطريق .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول :

\_إذن فقد تعمَّد أن يكشف حادث السطو الذي ارتكبه ، حتى يوقع بى أنا ، وللسبب نفسه تعمَّد جرح راحة يده ، وترك دماءه تنزف على أرض المعمل ، وترك مُديَّته خلفه .. كل هذا حتى يتخلَّص منى .

أطلق (هشام) ضحكة ساخرة ، قبل أن يقول : ـ إنه عبقرى . . مثلك تمامًا أيها الرائد ، ولقد كان يعلم كيف سيفكر صديقك الطبيب النفسى ، وكيف سيتصرّف طبيبكم الشرعى . . لقد تصرّف على نفس النحو ، الذى كان من الممكن أن تتصرّف أنت به ، لو أنك فى موقعه . . إنه جزء منك أيها الرائد . . جزء صار نسخة مذهلة من شخصيتك . ثبته في مكان ما هنا يا سيّدى ، ولمّا كنت قد استنتجت هذا منذ البداية ، فقد كنت أعلم أنه يستمع إلينا حثما ، وأنا أسرُ دعليك ما توصّلت إليه ، وكان من الطبيعتى ، حينا يعلم أننى قد كشفت الأمر ، أن يحاول إيقافنا ، قبل أن تنقلب الأمور على رأسه ، وكان لابدُ له من أن يسرع إلى هنا ، ويهدّدنا بمسدّسه .

امتلأت نفس الدكتور ( منصور ) بالخيرة والشرود ، وهو يحدّق في وجه ( نور ) بعينين زائغتين ، غير مصدّق لما يتهاوى على نفسه من صواعق الحقيقة ، على حين علت شفتى ( هشام ) ابتسامة شيطانية ، وهو يقول :

رائع أيها الرائد .. إننى أشعر بالابتهاج ، كلما أبديت أنت نحة من نحات عبقريتك ، فلا تنس أننى أمتلك نسخة طبق الأصل منك ، فيما عدا أنها تسير على منهاجي الحاص .

التفت إليه ( نور ) ، يحدجه بنظرات هادئة ، قبل أن يسأله في صوت يحمل الكثير من الفضول :

\_ مادمت قد أشرت إلى ذلك ، فدعنى ألقى عليك ذلك السؤال ، الذى لم أجد له جوابًا حتى الآن ، وهو كيف أصبح شبيهى مخالفًا لى تمامًا فى الانتماء لهذا الوطن ، مادام يحمل نفس صفاتى ، وذاكرتى ؟

بدا الغضب على وجه ( نور ) ، وهو يغمغم : \_\_ نسخة شرِّيرَة !!

عاد ( هشام ) يطلق نفس ضحكته الساخرة ، قبل أن ول :

ــ بل نسخة ملائمة لمشروعاتى المستقبلية أيها الرائد .. نسخة تصلح لصنع أقوى جاسوس فى العالم . لوّح ( نور ) بكفه فى لامبالاة ، وهو يقول :

- خطة فاشلة أيها الوغد ، فإدانتي بتهمة الخيانة تعنى إدانته بضا .

هزّ ( هشام ) كتفيه في استهتار ، وهو يقول :

- المهم أن تذهب أنت أوَّلاً ، وبعدها كان عقله العبقرى سيجد وسيلة مناسبة لظهوره ، مدَّعيًا مثلاً أنك أنت النسخة ، وأنه هو الأصل ، أو أى حلّ آخر ، إنه عبقرى ، كما لابد أنك تعلم ، ولن يعجز عن تبرير ظهوره ، ثم إنه لا توجد وسيلة واحدة في العالم أجمع للتمييز بينكما .

انبعث صوت الدكتور ( منصور ) فجأة ، وهو يغمغم في وارة :

\_ هذا صحيح .

تم عاد إلى صمته ، كما لو أن هذه العبارة هي كل ما بقى ف حنجرته ، بعد الصّدمات المتتالية التي تلقّاها في الدقائق الماضية ، ولقد تجاهل (نور) العبارة تمامًا ، وهو يسأل (هشام) :

\_ سؤال آخر .. كيف عرف شبيهي أنني اختبئ في معمل الدكتور (جمجازي) الحاص ؟

هزّ ( هشام ) رأسه ، وهو يقول :

\_ لست أدرى .. إنه لم يفصح عن ذلك أبدًا .
وهنا انبعث صوت الدكتور ( منصور ) مرة أخرى ، وهو
يقول في تخاذل :

ــ التخاطر العقلى يا ولدى .. إنه أحد صفات التوائم المتشابهة (\*) وشبيهك هو جزء من جسدك ، ومن الطبيعي أن يحدث بينكما تخاطر عقلى ، إلى درجة ما .

لم يكد الدكتور (منصور) يتم عبارته ، حتى اندفع (حازم) ، المساعد الثانى ، داخل الحجرة ، وهو يهتف فى لمفة .

\_ دكتور ( منصور ) .. إن الجرو الآخر قد ..

<sup>(\*)</sup> حقيقة علمية .

واختنق النصف الثانى من العبارة فى حلقه فجأة ، وهو يحدّق فى الحجرة ، قبل أن يهتف فى دهشة :

\_ ماذا يحدث هنا ؟

ثمُّ الدفع نحو (هشام)، صائحًا في سخط: \_\_ كيف تجرؤ على حمل مسدَّس ليزرى في حضرة أستاذنا لـ ..

وفجأة ، وبالا أدنى قدر من التردُّد ، أطلق ( هشام ) أشعة مسدُّسه الليزرى نحو ( حازم ) ، وبالا أدنى قدر من التردُّد أيضًا ، انقض ( نور ) على خصمه ..

\* \* \*

اخترقت الأشعة القاتلة رأس (حازم) بلا رحمة ، فجحظت عيناه في مزيج من الذهول والألم ، قبل أن يسقط جثة هامدة ، في نفس اللحظة التي قفز فيها (نور) نحو (هشام) ، وركل مسدسه في قوَّة ، ثم كال له لكمة قويّة ، جعلته يتربّح ، إلا أنه تفادى لكمة (نور) الثانية في براعة ، كأنما لم يتلق لكمته الأولى منذ لحظة واحدة ، وانقض على (نور) بدوره يلكمه في معدته ..

كانت اللكمة قوية عنيفة ، إلا أن ( نور ) احتملها ف بسالة ، ومال بجسده يسارًا مراوغًا خصمه ، ثم غاص بجسده إلى أسفل ، وانتصب لتهوى قبضته على فك خصمه كالقنبلة ، مما دفع ( هشام ) إلى الخلف ، ليرتطم ظهره بحافة مكتب اللدكتور ( منصور ) ، ويتأوه فى ألم ...

وانتزع ذلك القتال المفاجئ الدكتور (منصور) من ذهوله ، وارتسم مزيج من الغضب والكراهية في ملامحه ، واستدارت عيناه إلى حيث سقط مسدّس مساعده ، وهبّ من مقعده فجأة ، وقفز يلتقط المسدّس ، ويصوّبه إلى (هشام) ، وهو يصرخ في ثورة :

\_ ستدفع ثمن جرائمك أيها الحسيس .

صاح (نور) فی جزع:

\_ كَلَّا يَا دَكْتُور ( منصور ) .. كُلَّا ..

ولكن (هشام) التقط فجأة مسدّس (نور) ، الذي تركه على سطح المكتب ، ومال بجسده متفاديًا طلقة الأشعة ، التي انبعثت من مسدّس الدكتور (منصور) ، ثم أطلق أشعة مسدّسه هو ، لتنفذ من صدر الدكتور (منصور) ، وتخترق قلبه فورًا . وجحظت عينا الدكتور (منصور) ، وسقط المسدّس من وجحظت عينا الدكتور (منصور) ، وسقط المسدّس من



وحاول ( هشام ) أن يدير مسدّسه نحو ( نور ) ، ولكن هذا الأخير قفز جانبًا ، وأمسك معصم خصمه

\_ أيها الحسيس ، أيها ال ...

ثم سقط بدوره جنة هامدة ، وحاول ( هشام ) أن يدير مسدّسه نحو ( نور ) ، ولكن هذا الأخير قفز جانبًا ، وأمسك معصم خصمه ، ثم هوى على فكه بلكمة ساحقة ، وهو يهتف في غضب :

\_ أيها القاتل الحقير !!

سقط (هشام) أرضًا ، وأفلت مسدُّسه من يده ، فالنقطه ( نور ) في خفة ومهارة ، وصوَّبه إليه ، وهو يقول في صرامة غاضة :

\_ انتهت اللُعبة أيها الحقير .. لقد خسرت كل الجوائز . التي كنت تحلم بها .

ارتسمت ابتسامة ساخرة على شفتى (هشام)، وهو ينهض ممسكًا بفكّه، وقال في برود :

\_ هل تظن ذلك؟ .. وماذا عن والدك أيها الهمام؟ التقى حاجبا ( نور ) ، وهو يغمغم في دهشة : \_ والدى ؟!

أطلق ( هشام ) ضحكة شرسة ، قبل أن يقول في جدّة : ــــ إذن فهم لم يخبروك أن والدك في حوزتي ، وأنه سيلقى مصرعه ، ما لم تصحبني في هدوء إلى معملي الخاص .

أجابه ( نور ) في صرامة شديدة ، تمتزج بمزيج من السخط والغضب :

\_ لو مسست شعرة واحدة من جسد والدى سأ .. قاطعه ( هشام ) في سخرية : \_\_ مسدّسك أيها الرائد .

ران عليهما لحظة قصيرة ، تبادلاً خلالها نظرة صارمة متحدّية ، قبل أن يلقِى ( نور ) مسدّسه فى حَنَق ، وهو يقول : \_\_\_ إنك لم تترك لى الحيار أيها الوغد .

انحنى ( هشام ) ليلتقط المسدّس في هدوء ، ثم دسّه في جيب مغطفه ، وعادت تلك الابتسامة الساخرة ترتسم على شفتيه ، وهو يواجه ( نور ) ، قائلاً :

\_ اختيار حكيم أيها الرائد .. والآن هيًّا بنا .. لقد حان الوقت لتواجه خليتك ، التي صارت رجلاً يافعًا ..

\* \* \*

سرت ارتجافة فى جسد ( محمود ) ، وتشبّثت قبضتاه بعجلة قيادة السيّارة ، وهو يقول فى صوت متحشر ج منفعل : \_\_\_ ها هما .

حدّقت (سلوى) فى (نور) و (هشام)، اللذين يسيران نحو سيّارة (هشام) الصاروخية فى هدوء، وهتفت فى انفعال:

\_ إن ( نور ) يسير إلى جواره كأنما كانا صديقين .
أجابها ( محمود ) فى توثّر ، وهو يدير محرِّك سيارته :
\_ إنهم لن يتقاتلا فى الطريق يا ( سلوى ) ، خاصةً وأن ( نور ) كان يتوقَّع ذلك ؛ لذا فقد طلب منّا أن نتبعه ، إذا ما رأيناه يغادر المستشفى بصحبة طبيب شاب .

هتفت في عصبية :

\_ ماذا تنتظر إذن ؟ .. هيًّا بنا .

وفجأة مرقت سيَّارة إلى جوار سيارتهما ، وانحرفت لتتوقَّف أمامهما تمامًا ، في حين توقَّفت أخرى خلفهما ، وقفز من السيارتين عدد من رجال الشرطة ، صوَّب أحدهم مسدَّسه إليهما ، وهو يقول في صرامة :

\_\_ أوقف المحرِّك يا فتى .. إننا نلقى القبض عليكما .

تطلَّعت (سلوى) فى جزع إلى سيارة (هشام) ، التى
انطلقت مبتعدة ، وبداخلها زوجها (نور) ، فى حين هتف
( محمود ) فى توثر :

- بأية تهمة أيها الضابط ؟ .. إننا على عجلة من أمرنا ، وكل أوراقنا سليمة .

ارتجف جسداهما في قوَّة ، حينها أجابهما الضابط في هدوء ؛ الله أمر من المخابرات العلمية .. إننا نلقى القبض عليكما بتهمة الاشتراك في تهريب الرائد السابق ( نور الدين محمود ) من سجنه ..

اتسعت عينا (سلوى) و (محمود) في ذعر ، وخفق قلب (سلوى) في قوَّة ، وهي تلمح سيَّارة (هشام) تختفي في منعطف جانبيّ ، ووجدت نفسها تغمغم في ألم ومرارة : —ياإلهي !! .. لقد أفسدتم كل شيء .. لقد فقدنا (نور) إلى الأبد ..

\* \* \*

انطلقت سيّارة (هشام) ، يقودها هذا الأخير ، عبر طريق جبلى ضيّق ، لعشر دقائق كاملة ، دون أن يتبادل هو و ( نور ) كلمة واحدة .

كان كلاهما يشعران بالانفعال الشديد ..

كان مرجع انفعال ( هشام ) إلى قرب نجاح خطته ، على نفس النحو البذى وضعه ، مع تعديل

طفیف ، فقد اضطر لقتل (حازم) ، والدکتور (منصور) ، وصار هو الوحید الذی یعلم بسِرٌ التجارب الخارقة ، التی أنجبت شبیه (نور) ، ولقد حرص علی أن یغادر المستشفی مع (نور) ، أمام عیون الجمیع ، حتی یمکنه أن یدَّعِی فیما بعد أن (نور) هو الذی قتل الاثنین ، وأنه قد أجبره علی اصطحابه الله الخارج ، وقیادة سیّارته إلی مکان یجهله ، وستبدو أقواله منطقیة ومقبولة ، مادامت شرطة (مصر) کلها تطارد (نور) ، ومادام هو طبیبًا معروفًا فی المستشفی بحسن الخلق ،

أمًّا ( نور ) فقد كان انفعاله يعود إلى قرب لقائه بشبيه ، الذي هو جزء من جسده .

كان هذا يثير في أعماقه اللهفة والحوف في آن واحد ، فهو أوَّل مخلوق على وجه الأرض تتاح له فرصة مقابلة نفسه وجها لوجه ، ولقد حصل هو على هذه الفرصة النادرة في مغامرة سابقة هي الأرض الثانية (\*) ، حينها التقى بدر نور) ، ولكن الذي سيقابله هذه المرَّة هو نفسه ..

<sup>(\*)</sup> راجع قصة ( الأرض الثانية ) .. المغامرة رقم ( ٢ ٤ ) .

عجز ( نور ) طویلاً عن التحدیق فی وجه شبیه ، و استنکر عقله فی اللحظات الأولی کون هذا الشاب ، الذی یجلس أمامه ، و الذی یطابقه فی کل دقیقة من دقائقه ، لم یکن منذ أسبوعین و بضعة أیام سوی خلیة و احدة ، فی مکان ما من

كان يعلم أن هذه هي الحقيقة ..

الحقيقة التي تفوق أبرع دروب الخيال ..

الحقيقة التي صنعت منه خائنًا في عيون الجميع ..

وفهم الآن فقط ، لماذا خامره شعور بالعجز عن مقاتلة خصمه ، حينما واجهه في معمل الدكتور ( حجازي ) الخاص ، وقبل حتى أن يكشف عن وجهه ..

لقد أدرك جسده ، قبل أن يدرك عقله ، أن خصمه ليس سوى جزء من نفسه ..

خلية من خلاياه ..

خلية قاتلة متمرّدة ..

لقد رفض جسده منذ البداية أن يقاتل نفسه ... رفض ( نور ) أن يقاتل ( نور ) .. وتوقّفت سيارة (هشام) أمام منزل صغير، في أعماق الجبل، وهبط هو منها، وهو يقول:

\_ بعدك أيها الرائد .

هبط ( نور ) من السيارة ، واتجه نحو المنزل ، وانفعاله يتصاعد مع كل خطوة يخطوها ، إلّا أن ذلك الانفعال قفز فجأة إلى ذروته ، وجعل جسد ( نور ) يرتجف من قمة رأسه حتى أخمص قدميه ، على الرغم من معرفته بما ينتظره ، حينا فتح باب المنزل فجأة ، وظهر على عتبته شبيهه ، الذى هو نسخة كاملة منه ، ورآه يتسم في سخرية ، ويقول :

ـــ مرحبًا أيها الرائد ( نور ) .. كم تسعدنى مقابلتك .. أقدّم لك نفسى .. أنا أيضًا الرائد ( نور ) ..

كانت ارتجافة جسد ( نور ) قويّة عنيفة ، وهو يواجه

كان ( نور ) يواجه ( نور ) ...

\* \* \*

ومرة أخرى سرت في جسده تلك الارتجافة ، حينها قال شبيهه في سخرية :

ـ ماذا أصابك ؟ .. هل تدهشك رؤيتي إلى هذا الحد ؟ أجابه ( نور ) في خفوت :

— هل ترى موقفنا هذا تقليديًا ؟

هزّ الشبيه كتفيه في لامبالاه ، وهو يقول :

\_ إنه أمر طبيعي بالنسبة لى على الأقل ، فلقد نشأت وأنا أعلم أننى جزء منك ، وأن فرصتى الوحيدة في البقاء هي التخلص منك .

غمغم ( نور ) في مرارة :

9 13U \_

مط الشبية شفتيه ، وهو يقول :

- أمر طبيعي يا أصلى العزيز .. إن بقاءنا معًا يخلق الكثير من المشاكل ، فهو يخالف قوانين الطبيعة ، وحتى لو خاولنا ، وحاول العالم كله التكيف مع الموقف ، فسيأتى يوم يتحتم فيه التخلص من أحدنا ، حتى تعود قوانين الطبيعة لمسارها الطبيعي .

لوَّح ( نور ) بكفه ، وهو يقول في حَنَق :

\_ ألم تحاول أبدًا تصوَّر العكس ؟ .. ألم تنصوَّر مدى النجاح الذي يمكن أن نحققه معًا ، لو أننا عملنا جنبًا إلى جنب ؟ .. منكون أعظم فريق مخابرات علمية في الكون كله

قاطعه الشبيه في كراهية واضحة: \_ وماذا عن ذاكرتنا المشتركة ؟

رفع ( نور ) حاجبيه في دهشة ، وهو يقول :

\_ إنها مزيّة وليست نقيصة .

لوَّح الشبيه بذراعه في مقت مخيف ، وهو يهتف : \_ هذا ما تظنه أنت ؛ لأنك أنت الذي يفوز بكل شيء ،

لا أنا

ثم هب من مقعده ، وهو يستطرد فى بغض :

ـ هل نسيت أن ذاكرتى مازالت تحمل حب (سلوى) ،
الذى يملأ قلبك أنت ؟ .. وأن ذاكرتى تصرّ على أننى والد
(نشوى) ابنتك أنت ؟ .. هل تريد منى أن أمحو كل ذلك
من ذاكرتى ، وأكتفى بمراقبتك ، وأنت تنعم بكل هذا ؟ ..
بالزوجة ، والابنه ، والأصدقاء ، والأحباء ؟ .. لا يا من
منحتنى خليتك الوجود .. إن ذاكرتنا المشتركة هى لعنة ..
لعنة لا سبيل للقضاء عليها سوى القضاء عليك أنت .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول في حَنَق :

الله (سبحانه وتعالى) هو الذى منحك الحياة والوجود، وليس أنا، ولم تكن تلك الحلية التى اغتصبت من جسدى سوى وسيلته (سبحانه وتعالى) لوجودك، أمّا عن مخالفة قوانين الطبيعة فهذا ما أخالفك فيه، فلو أن وجودك يخالف قوانين الطبيعة ما كنت هنا الآن .. إن وجودك هو تطبيق لقانون من قوانين الطبيعة ، لم يدركه العلم إلّا مؤخراً .

ابتسم الشبيه في سخرية ، وهو يقول :

\_ المنطق الفلسفى لا يصلح وحده لحل الأمور ، فقد يكون وجودى هو تطبيق لقانون من قوانين الطبيعة ، ولكن هذا لا يمنع كونه خطأ . إن قانون الطبيعة يحتم مصرع أى مخلوق ، لو قطعت عنقه ، ولكن الشرائع السماويّة تمنع ذلك ، دون وجه حق ، فهل تتصوّر أن مجرّد وجود القانون الطبيعى عنه ، ولكن تطبيعه ؟

\_ أراك تتحدّث بمنطق فلسفى أيضًا .

\_ ربّما ، ولكنه منطق مرفوض ، فلو أردت أن أحيا نفس الحياة الطبيعية ، التي تحياها أنت ، لكان من الضروري أن نضع بديلاً لـ ( سلوى ) ، وآخر لـ ( نشوى ) ، ثم نقف



عاجزين أمام إنتاج منزل كمنزلك ، يحتل نفس الموقع ، ونفس المكان . إن تطبيق هذا القانون الطبيعي ، الذي تدّعي وجوده مستحيل يا صديقي .

ــ هذا التخبط هو مسئولية الرجل ، الذي أجرى تلك التجربة الشيطانية ، وليس مسئوليتي أنا .

\_ إنها ليست محاكمة للمسئول عمّا حدث .. إنها محاولة لإعادة الأمور إلى طبيعتها الأولى ، مع فارق بسيط ، وهو أن أحتل أنا موقعك ، بعد أن يتم إعدامك .

عقد ( نور ) حاجبيه ، وهو يقول في صرامة :

\_ وهل تظن أنك ستنجح فى خداع الجميع ، وإيهامهم بأنك أنا ؟

ابتسم الشبيه في سخرية ، وهو يقول : .

\_ دعهم يحاولون إثبات العكس .. كلانا يعلم أنه ما من وسيلة على وجه الأرض لإثبات ذلك .

ارتسمت ابتسامة غامضة على شفتى (نور)، وهو قول:

\_ هل تظن ذلك حقًا ؟

لوَّح الشبيه بذراعه ، وهو يقول في سخرية :

بينا ، ولو أنك تفكّر فى جرح ذراعك ، فلتعلم أننى قد طعنت بينا ، ولو أنك تفكّر فى جرح ذراعك ، فلتعلم أننى قد طعنت ذراعى فى نفس الموضع ، وبمدية مشابهة تمامًا للمُدية الأولى ، بعد أن غادرت معمل الدكتور (حجازى) تمامًا ، وهكذا سيجدون فى ذراعى طعنة تعود إلى نفس موعد إصابتك .

غمغم (نور) في هدوء:

\_ وماذا عن جرح راحتك ؟

أطلق الشبيه ضحكة ساخرة ، وهو يقول :

\_ إنه جرح سطحي صغير للغاية يا صديقي ، ولن يمكنك إثبات أنك لم تصب به ، ولن يمكنهم إثبات ذلك أيضًا . أضف إلى هذا فرحتهم ، حينا يتصوَّرون أنك أنت التي نجوَّت .

عقد (نور) حاجبيه، وهو يقول:

\_ يبدو أن خطتك تخالف خطة ( هشام ) . . هزّ الشبيه كتفيه في لامبالاة ، وهو يقول :

\_ بالطبع .. إنه رجل غبى ، يتصوَّر أننى أفعل كل هذا من أجله ، ولم يدرك حتى الآن أننى أعمل لصالحي وحدى فقط .

ثم صوّب مسدّسه الليزري فجأة نحو (نور)، وهو يستطرد:

- والآن يا أصل وجودى العزيز ، انزع عن ذراعك تلك الضّمادات ، التى تحيط بجرحك ، فلا ينبغى أن أترك دليلاً واحدًا ، يمكنه أن يحدّد أينا الأصل ، وأينا يعود إلى خلية واحدة .

نزع ( نور ) الضّمادات من حول ذراعه ، وهو يسأله في هدوء :

\_ وأين والدى ؟

أشار الشبيه إلى حجرة جانبيه ، وهو يقول في برود : \_ هنا .. تحت تأثير مخدّر قوى .

سأله ( نور ) في هدوء ، وهو يلقى ضِمَاداته بعيدًا : ـــ هل تظن أنك ستنجح في خداعه .

ابتسم الشبيه في ثقة ، وهو يقول :

- نعم .. لقد تعمّدت معاملته فى خشونة وجفاء طيلة الوقت ، وأوحيت إليه بأننى لا أذكر عن حياته السابقة شيئا ، حتى بات يتصوّر أن هذا هو أنا ، وما أن أبدأ فى التصرّف بأسلوبك ، وأذكر له نقطة أو نقطتين ، مما انتقل إلى من

ذاكرتك ، ومما لا يعلمه سواكما ، حتى يجد في نفسه ميلاً لتصديق أنني ابنه الحقيقي .

> زفر ( نور ) فى ضيق ، وهو يقول : \_ يبدو أنك قد أعددت لكل شيء عُدَّته .

ابتسم الشبيه ، وهو يقول :

\_ لا تنس أن عقلك أنت هو الذى يفكّر يا صديقى . وفجأة اندفع ( هشام ) داخل الحجرة ، التي يجلس فيها الشبيهان ، وهو يهتف في ذعر :

\_\_رجال الشرطة يحيطون بالمنزل .. لقد التقطتهم شاشات المراقبة .. سينقضُون على المنزل بعد لحظات ، لابد أن نفر من هنا قبل ..

قاطعه الشبيه ، وهو يقول في برود :

\_\_ اهدأ أيها الرجل ، لقد كنت أعلم أنهم سيراقبون - (نور) ، حتى يُصِلُوا إلى هنا .

هتف ( هشام ) فی دهشة واستنکار :

\_ كنت تعلم ؟! .. لماذا لم تخبرني إذن ؟

ابتسم الشبيه ابتسامة مخيفة ، وهو يقول :

\_ لم يكن هناك داع لذلك أيها الرجل ، فلن يلقى رجال الشرطة القبض عليك أبدًا .

تضاعفت دهشة (هشام)، وهو يهتف: - الله عليك ؟ - ماذا تعنى بالله عليك ؟ أجابه الشبيه في برود:

- أعنى ببساطة أننى أرفض أن أسمح لك بتكرار تجاربك السخيفة هذه ، التى وضعتنى فى هذه المأساة ؛ لذا فقد دمرت كل الوثائق ، التى سرقتها من الدكتور (منصور) ، وكل ما يتعلق بهذه التجارب البشعة ، ولم يعد هناك من يعلم أسلوب إنتاج الحلايا سواك .

جاءته الإجابة على هيئة دفعة من أشعة الليزر ، اخترقت رأسه ، وأرسلته إلى حيث يلحق بضحيته ( منصور ) و ( حازم ) ...

وبكل ما يملأ قلبه من مرارة ، وبكل ما يعتصره من ألم ، قفز ( نور ) نحو خصمه ..

ونشب القتال بين ( نور ) .. و ( نور ) ..

كان ذلك الصراع هو أعجب وأقوى صراع اقتحمه ( نور ) ، فقد كان يقاتل نفسه ، وبنفس قوته ، وأسلوبه .. كان القتال متكافئا إلى حد نادر ، يستحيل حدوثه فى التاريخ كله ..

ولكنه لم يستمر طويلاً ..

لقد اقتحم رجال الشرطة المنزل فجأة ، وصوَّبوا بنادقهم الليزرية إلى المتصارعَيْن ، وارتفع صوت الرائد ( فهمى ) ، وهو يقول في صرامة :

\_ كفى أيها السيدان .. إننا نلقى القبض عليكما ، وأحذركما من ..

ابتلع الجزء الباق من عبارته ، مع غصة شديدة في حلقه ، واتسعت عيناه في ذهول ، وانتقل الذهول إلى كل رجال الشرطة المرافقين له ، حينها التفت إليهما الخصمان . .

كان الموقف مخيفًا ، مذهلاً ...

كان هناك رجلان ، من المستحيل التفرقة بينهما ...

رجلان هما (نور) و (نور)..

وحدَّق رجال الشرطة في الوجهين بذهول ، قبل أن يشير أحد الخصمين إلى خصمه ، صائحًا :

القوا القبض على هذا الرجل .. إنه زائف .
وهنا هتف الآخر :

- لا تصدّقوا ادّعاءه .. إنه هو الزائف . ظلَّ الجميع يحدّقون فى وجْهَى الشبيهَيْن فى دُهول ، وهما يتبادلان الاتهامات ، قبل أن يعقد الرائد ( فهمى ) حاجبيه ، وهو يقول فى صرامة :

ــ سنترك تحديد مَنْ منكما الأصلى ، ومن الزائف ، للخبراء . . أمَّا الآن فأنا ألقى القبض عليكما معًا . . إننى ألقى القبض عليك يا ( نور ) . . وأنت يا . . يا ( نور ) .

\* \* \*





كان ذلك الصراع هو أعجب وأقوى صراع اقتحمه ( نور ) ، فقد كان يقاتل نفسه

« مذهل !! .. إنها أعحب قضية واجهناها ، في تاريخ المخابرات العلمية كله ! » .

نطق القائد الأعلى للمخابرات العلميّة هذه العبارة فى ذهول حقيقى ، جعل الدكتور (عبد الله ) يقلّب كفيه فى حَيْرة ، وهو يقول :

- إنهما متطابقان على نحو مذهل يا سيّدى ، وتطابقهما يتجاوز الصوت والملامح ، إلى تطابق البصمات ، وتحاليل الدم ، وتوزيع المسام العرقية ، وبصمات قرحية العين ، وحتى في صور أشعة العظام والمخ .. إنه تطابق مذهل ، يتجاوز كل القواعد العلمية المعروفة ، وكلاهما يصرّ على أنه ( نور ) الحقيقي ، ولقد اتفقت قصتهما عن تجارب الإنبات الحلوى ، التي كان يجربها الدكتور ( منصور ) ، قبل مصرعه .

عقد القائد الأعلى حاجبيه ، وهو يقول في حَيْره :

\_ هذا يبرئ (نور) الحقيقي من تهمة الحيانة بالطبع ، ولكن الآخر سيدان بتهمة الحيانة العظمى ، وسيكون الإعدام هو مصيره الحتمى ، ولكن كيف يمكن التفرقة بينهما ؟ غمغم الدكتور (عبد الله) في يأس :

\_ لقد عجزنا عن ذلك تمامًا يا سيّدى .

صمت القائد الأعلى طويلاً ، وهو يفكّر في الأمر بعمق ، ثم لم يلبث أن التفت إلى الدكتور (عبد الله ) ، قائلاً :

- أعتقد أن رفاق ( نور ) هم أقدر من يمكنهم التفرقة بينهما يا دكتور ( عبد الله ) ، وأملنا الوحيد ، في عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي ، هو أن نعلم أيهما ( نور ) ، وأيهما خليته . وعاد إلى صمته لحظة ، قبل أن يردف في صرامة :

- وسنجرى هذه المحاولة الأخيرة ..

## \* \* \*

وقف أفراد فريق (نور)، إلى جوار الدكتور (محمد حجازى)، ينقلون أبصارهم فى ذهول، بين (نور) و (نور) و (نور) ، قبل أن تغمغم (سلوى):

\_ مستحيل .. لا يمكن التفرقة بينهما البتة . قال أحد الشبيهين في هدوء :

كيخزنني هذا يا عزيزتي ( سلوى ) ؟ .. كان ينبغي أن يجد قلبك الجواب ، هل نسيت شهر العسل الرائع ، الذي قضيناه معًا في ( بلطيم ) ؟

أسرع الآخر يقول :

ـــ لا تجعلى هذا يخدعك يا (سلوى) .. إنه يحمل ذاكرتى كا تعلمين .

نقلت بصرها بينهما في حَيْرة ، ثم أخفت وجهها في راحتها ، وهي تغمغم في ألم :

\_ مستحیل !! مستحیل !! لا یمکن التفرقة بینهما أبدًا . قلب ( رمزی ) کفیه فی خیزة ، وهو یقول :

\_ حتى التحليل النفسى لن يفلح في التفرقة بينهما ، فهما كائن واحد .. يا إلى ! .. لم أشعر بمثل هذا العجز من قبل .

عقد الدكتور ( حجازى ) حاجبيه ، وهو يقول :

\_ أعتقد أننى أملك نقطة للتفرقة بينهما ، ف ( نور ) الحقيقي مصاب بطعنة مُذية في ذراعه .

أسرع أحد الشبيهين يكشف عن ذراعه ، ويشير إلى جرح واضح فيه ، وهو يقول :

ــ ها هو ذا .

انتقلت الحَيْرة إلى الدكتور ( حجازى ) ، وهو يقلب بصره بين الجرحين ، قبل أن يغمغم في يأس :

ـ يا إلهي !! .. هذا يزيد الأمر تعقيدًا ..

ران صمت ثقیل داخل الحجرة لحظات ، ثم قلب ( محمود ) كفيه في حَيْرة ويأس ، وهو يقول :

\_ إنها مهمة مستحيلة يا زفاق .. كيف يمكن التفرقة بين رجلين ، يتطابقان في كل شيء ، حتى في ذاكرتهما .

و فجأة هتف أحد الشبيهين :

ــ يا إلهى !! .. شكرًا لك يا ( محمود ) .. لقد منحتنى خيط النجاة دون أن تدرى .

ثم استدار نحو الآخر ، أمام العيون الذاهلة ، وهو يقول في سخرية :

- صحیح أنك تحمل ذاكرتی یا شبیهی ، ولكن تلك الذاكرة التی تحملها تتوقّف عند اللحظة التی انتزعت فیها خلیتك الأولی من جسدی ، أما بعد ذلك ، فستحمل ذاكرتك أحداثًا جدیدة ، تخالف ما ستحمله ذاكرتی أنا .

لم ينجح شبيه ( نور ) في إخفاء شحوبه ، وهو يغمغم : \_ هراء .

ابتسم ( نور ) الحقيقي في ثقة ، وهو يقول بتحد : ـ لا بأس .. هل يمكنك أن تخبرني كيف نجحت في الهروب من زنزانتك الإليكترونية ؟

ارتبك شبيه ( نور ) ، وهو يغمغم :

\_ إنه أسلوب سخيف .. إنني أرفض هذا ال ..

قاطعه (نور)، وهو يلتفت إلى (محمود)، قائلاً بابتسامة واثقة :

\_ هل رأيت يا صديقي ( محمود ) ؟ . . إنه لا يذكر شيئا عن مستقطبك الليزرى .

تهللت أسارير ( محمود ) ، وهو يهتف في سعادة :

- يا إلهي !! .. أنت ( نور ) .. أنت ( نور ) الحقيقي .

انتقلت سعادته إلى قلوب الجميع ، وألقت ( سلوى )
نفسها بين ذراعي زوجها الحقيقي ، وهي تبكي في فرح ،
وتهتف في سعادة :

\_ حمدًا لله .. حمدًا لله يا ( نور ) .

أمّا شبيه ( نور ) فقد شحب وجهه في شدة ، وهو يغمغم في كراهية :

\_ ها قد فزت بكل شيء أيها الرائد .

التفت إليه ( نور ) ، وهو يقول في حزن :

\_ كان يمكنك أن تفوز مثلى يا ( نور ) ، ولكن .. قاطعه الشبيه في حِدَّة ، وهو يلوِّ ح بذراعه :

ـــ لا تحاول .. لقد خلقت للفناء منذ منبتى من خليتك ... ألم أقل لك إننى أخالف قوانين الطبيعة .

اتسعت عينا ( نور ) فجأة ، وارتسم فيهما الذعر لحظة ، قبل أن يعود ليغمغم في حزن :

\_ نعم يا جزءًا من جسدى . أظن هذه هي الحقيقة ، وتحوَّل صوته إلى بحر من الحزن ، وهو يردف : \_ لقد خُلقت للفناء .

\* \* \*

نهض القائد الأعلى من خلف مكتبه متهلل الأسارير ، وصافح ( نور ) في قوّة وحرارة ، وهو يقول :

\_ تقبّل تهنئاتی أیها الرائد .. لقد نجوْت هذه المرَّة أيضًا بفضل عبقريَّتك .

غمغم (نور) في حزن:

\_ شكرًا يا سيّدى .. ولكن كيف ستسير الأمور ؟ عاد القائد الأعلى يجلس خلف مكتبه ، وهو يقول في حاس :

\_ لن يضار فريقك يا ( نور ) .. إن براءتك تعنى إسقاط كل التهم عن الآخرين ، فلن يدان الدكتور ( حجازى ) بتهمة

إنتفاء هارب ، ولن يدان أفراد فريقك بتهمة معاونتك على الهرب ، وسنعيد النظر في وسائل الأمن داخل الإدارة .. كل شيء سيسير على ما يرام ، ومرحبًا بك مرة ثانية بين صفوف المخابرات العلمية .

ا سأله ( نور ) في مرارة :

\_ كنت أقصد كيف ستسير الأمور بالنسبة له ؟ صمت القائد الأعلى لحظة ، ثم سأله فى خفوت : \_ هل يقلقك أمره ؟ \_ هل يقلقك أمره ؟

أوماً ( نور ) برأسه إيجابًا ، وهو يقول :

\_ لا تنس أنه جزء منى يا سيّدى .

مط القائد الأعلى شفتيه في أسف ، وهو يقول :

ــ لقد اعترف بكل شيء يا ( نور ) ، وأدين بتهمة الخيانة العظمي ، وسيعدم بالطبع .

ظهر الأسى على وجه ( نور ) ، وهو يقول :

\_ أما من وسيلة لتخفيف الحكم ؟

هزُّ القائد الأعلى رأسه نفيًا ، وهو يغمغم :

\_ القانون هو القانون يا ( نور ) .

رفع ( نور ) إلى قائده عينين ضارعتين ، وهو يقول :

\_ هل يمكن تأجيل موعد إعدامه لشهر واحد يا سيّدى ؟ عقد القائد الأعلى حاجبيه فى حيرة ، وهو يقول : \_ نعم يا ( نور ) .. هذا ممكن ، ولكن لماذا ؟ تردّد ( نور ) لحظة ، ثم قال :

\_ إنه لم يخطئ ، حينها قال إنه قد خلق ليفنى يا سيّدى ، وإن وجوده يخالف قوانين الطبيعة .. لقد تذكّرت فجأة كلمة نطق بها الدكتور ( حازم ) ، مساعد الدكتور ( منصور ) ، قبل أن يلقى مصرعه .. لقد اندفع إلى حجرة أستاذه هاتفًا بعبارة ما ، بشأن الجرو الآخر ، الذي تمّ إنباته من خلية مأخوذة من الجرو الأوّل ، ولكن ( هشام ) لم يمهله ليتم عبارته ، ولقد تذكّرت تلك الواقعة ، فسافرت صباح أمس إلى ( أسيوط ) حيث كشفت أن الجرو الآخر قد لقى مصرعه فجأة .

رفع القائد الأعلى حاجبيه في دهشة ، وهو يغمغم :

\_ لقى مصرعه ؟!

أوماً ( نور ) برأسه إيجابًا ، وقال في حزن :

- إنهيار خلوى يا سيّدى . . لقد نما الجرو الآخر من خلية واحدة ، وبسرعة خارقة ، ولم تحتمل خلاياه ذلك النشاط الفائق طويلاً ، فلم تلبث أن انهارت تمامًا بعد أن استقرّ نموها ،

## ٠١ \_ الحتام ..

تسلّلت أشعة الشمس الدافئة إلى حديقة منزل ( نور ) ، وداعبت وجه ( نور ) ، الذى استرخى فى مقعد قماشى ، يتطلّع بعيدًا فى شرود ، واقتربت منه زوجته ( سلوى ) ، ووضعت كفها على كتفه ، وهى تغمغم فى رِقّة وحنان وحزن : \_\_\_ لقد انتهى الأمر يا ( نور ) .

التمعت في عينيه دمعة حزينة ، وهو يقول دون أن يلتفت يها :

\_ متى ؟

أجابته في إشفاق :

\_ منذ ساعة واحدة .. انهارت خلاياه فجأة كما توقّعت ، ولقى مصرعه في هدوء .

سالت من عينيه دمعة صامتة حزينة ، رقَّ لها قلب زوجته ، وهي تجلس إلى جواره ، مغمغمة في عطف :

كانت هذه هى نهايته الحتميّة .. أليس كذلك ؟
 أوماً برأسه إيجابًا فى صمت ، فعادت تقول :
 ــ هل تشعر بالحزن من أجله ، بعد كل ما فعله بك ؟
 أجابها فى حزن شديد :

ران الصمت لحظة ، ثم غمغم القائد الأعلى فى خفوت :

ـ هل تريد أن تجنّبه الإعدام يا ( نور ) ؟

أوماً ( نور ) برأسه إيجابًا ، وقال فى حزن :

ـ ستعدم خلاياه نفسها يا سيّدى .. وهذا أقل قسوة ..
وأكثر رحمة بالجميع .

The state of the s



\_ إنه جزء من جسدى يا ( سلوى ) ، وشعورى نحوه يشبه شعور الأب نحو ابنه .

صمتت فی حزن مشابه ، وطال صمتها لحظات ، قبل أن تغتصب هی ابتسامة ، و تقول :

\_ هل تعلم أن ( مشيرة محفوظ ) قد رفضت رفضًا باتًا إذاعة البيان ، الذي يطالب المواطنين بالابلاغ عنك ؟

ابتسم ابتسامة شاحبة ، وهو يقول :

\_ عجبًا !! .. ألا تشعرين بالغيرة لذلك ؟

ضحکت ، وهی تقول :

- نعم ، خاصةً بعدما أبلغنى به (رمزى) منذ لحظات . جذبت عبارتها انتباهه ، فالتفت إليها يسألها فى اهتمام : - وما الذى أبلغك به (رمزى) ؟

تألّقت ابتسامة خبيثة على شفتيها ، وفى عينيها ، وهي تقول :

\_ خمّن !! ..

ثم أطلقت ضحكة مرحة رقيقة ...

\* \* \*

ابتسمت (مشيرة محفوظ)، صحفيّة أنباء القيديو



واقتربت منه زوجته ( سلوى ) ، ووضعت كفها على كتفه ، وهى تغمغم فى رقَّة وحنان وحزن : — لقد انتهى الأمر يا ( نور ) .

الشهيرة ، وهي تستقبل (رمزي) ، وصافحته في حرارة ، وهي تقول :

\_ مرحبًا بك فى ( أنباء القيديو ) يا ( رمزى ) ، كيف حالك ؟ . . وكيف حال ( نور ) بعد إثبات براءته ؟ ابتسم ( رمزى ) وهو يقول :

- الجميع في خير حال يا ( مشيرة ) ، ويبلغونك شكرهم و امتنانهم .

رفعت حاجبيها في دهشة ، وهي تقول :

- شكرهم وامتنانهم ؟!

ثم ضحكت في رِقّة ، وهي تستطرد :

\_ وماذا فعلت الأستحق ذلك ؟

أدهشتها تلك النظرة الحانية ، التي ارتسمت في عينيه ، وهو

- ألا يكفيك أنك قد رفضت إدانه ( نور ) منذ البداية ؟! شعرت بدماء الحجل تتصاعد إلى وجنتيها ، فاسترسلت تقول :

- إننى لم أفعل سوى ما أومن به يا (رمزى) .. إننى لا أفعل دائمًا إلّا ما أومن به .

مرة أخرى أدهشتها نظرته، ودفعت دماء الحجل إلى وجنتيها، وهو يهمس في حنان :

\_ هذا هو أروع ما فيك يا ( مشيرة ) !! خفت لهوتها حتى بات أقرب إلى الهمس ، وهي تساله :

\_ ماذا ترید بالضبط یا ( رمزی ) ؟

نهض من مقعده ، وتقدَّم نحوها ، وتطلَّع إلى عينيها مباشرة ، على نحو بعث في جسدها رَجُفَة قوّية ، وهو يقول :

ر مشیرة ) .. لقد حرصت منذ تعارفنا علی أن أخفی عنك حقیقة مشاعری ، ولكننی ، وبعد موقفك من اتهام ( نور ) ، قرّرت أن أصارحك بالأمر .

والمتلأ صوته بحنان وحب جارفين ، وهو يهمس :

\_ هل تقبلينني زوجًا يا ( مشيرة ) ؟

تصاعدت دماء الخجل هذه المرَّة لتغمر وجهها كله ،

وشعرت بقلبها يخفق في قوَّة ، وهي تهمس :

\_ هل يعنى هذا أن أنضم لفريق ( نور ) ؟ ابتسم وهو يهمس في حُبّ :

ـ بل إلى وخدى ..

صمت ، وصمت ، و كان صمتهما أبلغ من أى حديث ..

وكان هذا هو التغيير الوحيد الذى حدث فى حياة ( نور ) وفريقه ، بعد انتهاء عملية ( العدو الخفيّ ) ..

\* \* \*

THE RESTREE OF THE PARTY OF THE

CHARLES IN THE RESERVE WAR IN THE REAL PROPERTY.

the land of the la

[تمت بحمد الله]

July .

Www.dvd4arab.com

رقم الإيداع ١٥ ٢٣